#### الصحيفة السجادية

المقدمة التَّحْميدُ لللهِ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلاةُ على مُحَمَّد وَآله الصَّلاةُ عَلَى حَمَلَة الْعَرْشَ الصَّلاَةُ عَلَى مُصلِّقِي الرُّسلُلِ دُعَاقُهُ لِنَفْسُهِ وَخَاصَّتِه دُعَاؤُهُ عَنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ دُعَاقُهُ فِي الْمُهِمَّاتِ دُعَاقُهُ فِي الاسْتِعَادَةِ دُعَاقُهُ فَيَ الاَشْنَيَاقِ دُعَاقُهُ فِي اللَّجَأَ إِلَى اللّه تَعالى دُعَاقُهُ بِخَوَاتِمِ الْخَيْرِ دُعَاقُهُ فِي الْأَعْتِرَافَ دُعَاقُهُ فَي طَلَبَ الْحَوَائج دُعَاقُهُ فَي الظَّلَامَاتَ دُعَاؤُهُ عند المَرَض دُعَاقُهُ في الاسْتِقَالَةِ دُعَاقُهُ عَلَى الشَّيْطَانَ دُعَاقُهُ في الله عُذُورَات دُعَاقُهُ فِي الاسْتِسْقَآءِ دُعَاقُهُ فِي مَكَارِمِ الاخْلاقِ دُعَاقُهُ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ دُعَاوُهُ عنْدَ الشِّدَّة دُعَاقُهُ بِالْعَافِيَة دُعَاقُه لَابَويْهِ عليهما السلام دُعَاقُهُ لؤلده عليه السلام دُعَاقُهُ لِجِيرَانهِ عليه السلام دُعَاقُهُ لاهْلِ الثُّغُورِ -دُعَاقُهُ فِي التَّفَزُّع دُعَاؤُهُ إِذَا قَتَّرَ عَلَيْهِ الرِّزقُ دُعَاقُهُ فِي الْمَعُونَةِ على قضاء الدَّينِ دُعَاوُٰ هُ بِالتَّوْيَة دُعَاقُهُ فِي صَلاَةِ اللَّيل دُعَاقُهُ في صَلاَة اللّيل دُعَاؤُهُ إِذَا ابْتُلَى أَو رَأَى مُبْتَلَى بفَضِيحَة أَوْ بِذَنْبِ دُعَاقُهُ في الرّضا بالقَضاء دُعَاقُهُ عِنْدَ سَمَاعِ الرَّعْدِ دُعَاقُهُ في الشَّكْرِ دُعَاقُهُ <u>فِي الاعْتِذ</u>ار دُعَاقُهُ في طَلَب الْعَفْو دُعَاقُهُ عَنْدَ ذَكْرِ الْمَوْت دُعَاقُهُ فِي طَلَبِ السَّتْرِ وَالوقايَةِ دُعَاقُهُ عَنْدَ خَتْمِهُ الْقُرْآنَ

دُعَاقُهُ إِذَا نَظْرَ إِلَى الْهَلال دُعَاقُهُ لِدُخُولِ شَهْرٍ رَمَضَانَ دُعَاقُهُ لِوَدَاعِ شَنَهْرِ رَمَضَان دُعَاقُهُ لِلْعِيدِ الْفِطْرِ وَالْجُمُعَةِ دُعَاوُهُ في يوم عَرَفَةَ دُعَاوَهُ فِي يَوْمَ الأَصْحى وَالْجُمُعَةِ دُعَاقُهُ فِي دَفْعِ كَيْدِ الاعْدَاءِ دُعَاؤُهُ فَيَ الرَّهْبَةَ دُعَاؤُهُ فِي التَّضَرَّعِ والاسْتِكَانَةَ دُعَاقُهُ فَي الألْحاحَ دُعَاوُهُ فِي التَّذلُّل للهِ عَزَّ وَجَلَّ دُعَاقُهُ فَي اسْتكشافَ اللهُمُوم

#### الأدعية الملحقة بالصحيفة

دعاء يوم الجمعة دعاء يوم السبت

وكان من دعائه عليه السلام في التسبيح وكان من دعائه وتمجيده لله له عليه السلام وكان من دعائه في ذكر آل محمد عليهم وكان من دعائه عليه السلام ممّا يحذره وكان من دعائه عليه السلام في التذلّل وكان من دعائه عليه السلام في الأيام دعاء يوم <u>الاحد</u> دعاء يوم الاثنين دعاء يوم الثلاثاء دعاء يوم الاربعاء دعاء يوم الخميس

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

حَدَّثَنَا الْسَيِّدُ الاجَلُّ نَحْمُ الْدّين بَهَآءُ الْشَرَفِ أَبُو الْحَسَن مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَن بْن أَحمَد بْن عَلِيّ بْن مُحَمَّدِ بْن عُمَرَ بن يَحْيِي الْعَلَوِيُّ الْحُسَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ السَّعِيدُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بن شَهْرَيارَ الْخَازِنُ لِخِزَانَةِ مَوْلانا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْن أَبِي طالِب عَلَيْهِ السَّلامُ في شَهْرِ رَبِيعِ الأوَّلِ مِنْ سَنَةِ سِتَّ عَشَرَةً وَخَمْسَمائَة قِرَاءةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: سَمِعْتُها عَلَى الشَيْخ الصَّدُوق أَبِي مَنْصُورِ مُحَمَّدِ بْن أَحْمَد بْن عَبْدِ العَزيزِ العُكبَريِّ المِعَدَّلِ رَحِمهُ اللهُ عَنْ أَبِي المُفَضِّل محمَّد بن عبدِ اللهِ بن المُطّلبِ الشَّيْبانيِّ قال: حدَّثَنا الشريفُ أبو عبدِ اللهِ جعفرُ بنُ مُحمَّد بن جعفرِ بن الحسنِ بن جعفرِ بن الحسنِ بن الحسنِ بن أميرِ المؤمنين عليِّ بنْ أبي طالب عليهمُ السَّلامُ قال: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عمر بن خطَّاب الزَّيَّاتُ سنةَ خمس وستّينَ ومائتَيْنِ قال: حدّثني حالِي عليٌّ بْنُ النُّعمان الأعلمُ قال: حدَّثني عُميرُ بنُ متوكِّل الثَّقَفيُّ البَلْخِيُّ عن أبيهِ مُتوكِّلِ بنِ هارُونَ قال: لقِيتُ يحيى بنَ زيدِ بن عليِّ عليهِ السَّلامُ وهوَ مُتَوجِّهُ إلى خُراسانُ فسلَّمْتُ عليهِ فقال لى: مِنْ أينَ أقبلْتَ؟ قلتُ من الحَجِّ فسأَلني عَن أَهْلِهِ وبني عمِّهِ بالمدينَةِ وأَحْفي السُّؤَالَ عَنْ جَعفرَ بن مُحمَّد عليهِ السَّلامُ فأَخْبَرتُه بِخَبرِهِ وحبرهِمْ وحُزْنِهِمْ على أبيهِ زيد بن عليِّ عليهِ السَّلامُ فَقَالَ لِي: قَدْ كَانَ عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَشَاْرَ عَلَى أَبِيْ بِتَرْكِ الْخُرُوجِ، وَعَرَّفَهُ إِنْ هُوَ خَرَجَ وَفَارَقَ الْمَدِيْنَةَ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ مَصِيْرُ أَمْرِه، فَهَلْ لَقِيتَ ابْنَ عَمِّي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلامُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: بِمَ ذَكَرِني؟ حَبَّرْنِي، قُلْتُ: جُعلْتُ فَدَاكَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَقْبِلَكَ بِمَا سِمِعْتُهُ مِنْهُ، فَقَالَ: أَبِالْمَوْتِ تُخَوِّفِنِي؟! هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّكَ تُقْتَلُ وتُصْلَبُ كَمَا قُتِلَ أَبُوكَ وَصُلِبَ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: يَمْحُو الله مَا يَشَآءُ وُيثْبتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، يَا مُتَوَكِّلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجلَّ أَيَّدَ هَذَا الأَمْرَ بِنَا، وَجَعَلَ لَنَا الْعِلْمَ وَالْسَّيْفَ، فَجُمِعَا لَنَا وَخُصَّ بَنُو عَمِّنَا بِالعِلْمِ وَحْدَهُ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَى ابْن عَمِّكَ جَعْفَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَمْيَلَ مِنْهُمْ إِلَيْكَ وَإِلَى أَبِيكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّى مُحَمَّد بْنَ عَلِيِّ وَابْنَهُ جَعْفَرَ عَلَيْهِمَا السَّلام دَعَوَا النَّاسَ إِلَى الْحَيَاةِ، وَنَحْنُ دَعَوْنَاهُمْ إِلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله أَهُمْ أَعْلَمُ أَمْ أَنْتُمْ؟ فَأَطْرَقَ إِلَى الأرْضِ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: كُلُّنَا لَهُ عِلْمٌ

غَيْرَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كُلَّمَا نَعْلَمُ، وَلاَ نَعْلَمُ كُلَّمَا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَكَتَبْتَ مِنْ ابْن عَمِّي شَيْئاً؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَرِنِيْهْ، فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِ وُجُوهاً مِنَ الْعِلْمِ، وَأَخْرَجْتُ لَهُ دُعَاءً أَمْلاَهُ عَلَىَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ مُحَمَّد بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ مَا السَّلامُ أَمْلاَهُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مِنْ دُعَاءِ أَبِيهِ عَلِيٍّ بن الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ مِنْ دُعَاءِ الصَّحِيفَةِ الْكَامِلَةِ، فَنَظَرَ فِيهِ يَحْيَى حَتَّى أَتِي عَلَى آخِرِهِ وَقَالَ لِيْ: أَتَأْذَنُ فِي نَسْخِهِ؟ فَقُلت: يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ أَتَسْتَأْذِنُ فِيمَا هُوَ عَنْكُمْ؟! فَقَالَ: أَمَا لأُخْرِجَنَّ إِلَيْكَ صِحِيفَةً مِنَ الدُّعَآءِ الْكَامِلِ مِمَّا حَفِظَهُ أَبِي عَنْ أَبِيهِ وَإِنَّ أَبِي أَوْصَابِي بِصَوْفِهَا وَمَنْعِهَا غَيْرَ أَهْلِهَا قَالَ عُمَيْرٌ: قَالَ أَبِي: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ وَقُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ إِنِّي لادِينُ اللَّه بِحُبِّكُم وَطَاعَتِكُمْ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يُسْعِدَنِيْ فِي حَيَاتِي وَمَمَاتِي بِوَلاَيَتِكُمْ، فَرمَى صَحِيفَتِي الَّتِي دَفَعْتُهَا إلَيْهِ إلى غُلام كَانَ مَعَهُ وَقَالَ: اكْتُبْ هِذَا الدُّعآءَ بِخَطِّ بَيِّن حَسَن وَاعْرِضْهُ عَلَىَّ لَعَلِّي أَحْفَظُهُ; فَإِنِّي كُنْتُ أَطْلُبُهُ مِنْ جَعْفَرً حَفِظَهُ اللَّهُ فَيَمْنَعُنِيهِ، قَالَ مُتَوَكِّلٌ: فَنَدِمتُ عَلَى مَا فَعَلْتُ وَلَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ تَقَدَّمَ إِليَّ أَلاَّ أَدْفَعَهُ إِلَى أَحَد، ثُمَّ دَعَا بِعَيْبَة، فَاسْتَحْرَجَ مِنْهَا صَحِيفَةً مُقْفَلَةً مَخْتُومَةً، فَنَظَرَ إِلَى الْخَاتَمِ وَقَبَّلَهُ وَبَكَى، ثُمَّ فَضَّهُ وَفَتَحَ الْقُفْلَ، ثُمَّ نَشَرَ الصَّحِيفَةَ وَوَضَعَهَا عَلَى عَيْنِهِ وَأَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: وَاللَّهِ يَا مُتَوَكِّلُ لَوْلاً مَا ذَكَرْتَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَمِّيْ إِنَّنِيْ أُقْتَلُ وَأُصْلَبُ لَمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ، وَلَكُنْتُ بِهَا ضَنِيناً وَلَكِنّى أَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ حَقٌّ أَخَذَهُ عَنْ آبائِهِ وَأَنَّهُ سَيَصِحُّ فَخِفْتُ أَنْ يَقَعَ مِثْلُ هَذَا العِلْمِ إِلَى بَنِي أُمَيَّةَ فَيَكْتُمُوهُ وَيَدَّخِرُوهُ فِي خَزَائِنِهِمْ لِإِ َنْفُسِهِمْ فَأَقْبِضْهَا وَأَكْفِنِيهَا وَتَرَبَّصْ بِهَا فَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ مَا هُوَ قَاضِ فَهِيَ أَمَانَةٌ لِي عِنْدَكَ حَتَّى تُوصِلَها إِلَى ابْنَيْ عَمِّي مُحَمَّد وَإِبْرَاهِيمَ ابْنَيْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ عليهما السلام فَإِنَّهُمَا الْقَائِمَانِ فِي هَذَا الامْرِ بَعْدِيَ: قَالَ الْمُتَوَكِّلُ: فَقَبَضْتُ الصَّحِيفَةَ فَلَمَّا قُتِلَ يَحْيَى بْنُ زَيْد صِرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيِي فَبَكَى وَاشْتَدَّ وَحْدُهُ بِهِ وَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ عَمِّي وَأَلْحَقَهُ بِآبائِهِ وَأَجْدَادِهِ، وَاللَّهِ يَا مُتَوَكِّلُ مَا مَنَعَني مِنْ دَفْع الدُّعَآءِ إِلَيْهِ إِلاَّ الَّذِي خَافَهُ عَلَى صَحِيفَةِ أَبِيهِ، وَأَيْنَ الصَّحِيفَةُ؟ فَقُلْتُ هَا هِيَ، فَفَتَحَهَا وَقَالَ: هَذَا

وَالِّله خَطُّ عَمِّي زَيْد وَدُعَآءُ جَدِّي عليِّ بنِ الْحُسَيْنِ عليهما السلام ثُمٌّ قَالَ لابْنِهِ: قُمْ يَا إسْماعِيلُ فَأْتِنِي بِآلدُّعَاءِ الَّذِي أَمَرْتُكَ بِحِفْظِهِ وَصَوْنِهِ، فَقَامَ إسْماعِيلُ فَأَحْرَجَ صَحِيفَةً كَأَنَّهَا آلصَّحِيفَةُ الَّتِي دَفَعَهَا إِلَيَّ يَحْيِي بْنُ زَيْد فَقَبَّلَهَا أبو عَبْدِ اللَّهِ وَوَضَعَهَا عَلَى عَيْنِهِ وَقَالَ: هذَا خَطُّ أَبِيْ وَإِمْلاَءُ جَدِّيْ عليهما السلام بِمَشْهَد مِنّى، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَن أَعْرِضَهَا مَعَ صَحِيفَةِ زَيْد وَيَحْيَى؟ فَأَذِنَ لِي فِي ذَلِكَ وَقَالَ قَدْ رَأَيْتُكَ لِذَلِكَ أَهْلاً، فَنظَرَتُ وَإِذَا هُمَا أَمْرٌ وَاحِدٌ وَلَمْ أَجِدْ حَرْفاً مِنْهَا يُخَالِفُ مَا فِي الصَّحِيفَةِ الأُخْرِي، ثُمَّ اسْتَأذَنْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه عليه السلام في دَفْع الصَّحِيفَةِ إِلَى ابْنِيْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْحَسَنِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الامَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴿ نَعَمْ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمَا، فَلَمَّا نَهَضْتُ لِلِقَآئِهِمَا قَالَ لِيْ: مَكَانَكَ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَى مُحَمَّد وَإِبْراهِيمَ فَجَآءَ افَقَالَ: هَذَا مِيْرَاثُ عَمِّكُما يَحْيَى مِنْ أَبِيهِ قَدْ خَصَّكُهمَا بِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ وَخَيْنُ مُشْتَرِطُونَ عَلَيْكُمَا فِيهِ شَرْطاً، فَقَالاً: رَحِمَكَ اللَّهُ قُلْ فَقَوْلُكَ الْمَقْبُولُ فَقَالَ لاَ تَخْرُجَا كِمَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ، قَالاً: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَمِّكُمَا حَافَ عَلَيْهَا أَمْراً أَخَافُهُ أَنَا عَلَيْكُمَا، قَالاً: إِنَّمَا خَافَ عَلَيْهَا حِينَ عَلِمَ أَنَّهُ يُقْتَلُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: وَأَنْتُ َما فَلاَ تَأْمَنَا فَوَاللِّه إِنِّي لاَعْلَمُ أَنَّكُمَا سَتَخْرُجَانِ كَمَا خَرَجَ، وَسَتُقْتَلاَنِ كَمَا قُتِلَ، فَقَامَا وَهُمَا يَقُولاَنِ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، فَلَمَّا خَرَجَا قَالَ لِي أَبُوعَبْدِاللَّه عليه السلام: يَا مُتَوَكِّلُ كَيْفَ قَالَ لَكَ يَحْيَى إِنَّ عَمِّى مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيّ وَابْنَهُ جَعْفَرَ دَعَوَا الناسَ إِلَى الْحَيَاةِ وَدَعَوْنَاهُمْ إِلَى الْمَوْتِ؟ قُلْتُ: نَعَم أَصْلَحَكَ اللّهُ قَدْ قَالَ لِي ابْنُ عَمِّكَ يَحْيَى ذَلِكَ. فَقَالَ: يَرْحَمُ اللّهُ يَحْيَى إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَلِيّ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وآله أَخَذَتْهُ نَعْسَةٌ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِهِ فَرَأى في مَنامِهِ رِجالاً يَنْزُونَ عَلَى مِنْبَرِهِ نَزْوَ الْقِرَدَةِ يَرُدُُّونَ النَّاسَ عَلَى أَعْقَابِهِمُ القَهْقَرَى فَاسْتَوَى رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وآله جَالِساً وَالْحُزْنُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِهَذِهِ الايَةِ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَاناً كَبِيراً ﴾ يَعْنِي بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ: يَا جَبْرَئِيلُ أَعَلَى عَهْدِي يَكُونُونَ وَفِي زَمَني؟ قَالَ: لاَ وَنكِنْ تَدُورُ رَحَى الإسْلاَمِ مِنْ مُهَاجِرِكَ، فَتَلْبَثُ بِذَلِكَ عَشْراً ثُمَّ

تَدُورُ رَحَى الاسْلام عَلَى رَأْس خَمْس وَتَلاَثِينَ مِنْ مُهَاجِركَ، فَتَلْبَثُ بِذَلِكَ خَمْساً ثُمَّ لاَ بُدَّ مِنْ رَحَى ضَلاَلَة هِيَ قَائِمَةٌ عَلَى قُطْبِهَا، ثُمَّ مُلْكُ الفَرَاعِنَةِ قَالَ: وأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى في ذَلِكَ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ ﴾ تَمْلِكُهَا بَنُو أُمَيَّةَ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ: فَأَطْلَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّ بَنِي امَيَّةَ تَمْلِكُ سُلْطَانَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمُلْكُهَا طُوْلَ هذِهِ الْمُدَّةِ، فَلَوْ طاوَلَتْهُمُ الْجِبَالُ لَطَالُوا عَلَيْهَا حَتَّى، يَأْذَنَ اللَّهُ تَعَالَى بِزَوَاْلِ مُلْكِهِمْ وَهُمْ فِي ذَلِكَ يَسْتَشْعِرُونَ عَدَاوَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَبُغْضَنَا، أَخْبَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِمَا يَلْقَى أَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّد وَأَهْلُ مَوَدَّتِهِمْ وَشِيعَتُهُمْ مِنْهُمْ فِي أَيَّامِهِمْ وَمُلْكِهِمْ قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيْهِمْ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفُراً وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿ وَنِعْمَةُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ وَأَهْلُ بَيْتِهِ حُبُّهُمْ إِيمَانٌ يُدْخِلُ الْجُنَّةَ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ يُدْخِلُ، النَّارَ، فَأَسَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله ذَلِكَ إِلَى عَلِيّ وَأَهْل بَيْتِهِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَا خَرَجَ وَلاَ يَخْرُجُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى قِيَامِ قَائِمِنَا أَحَدُ لِيَدْفَعَ ظُلْماً أَوْ يَنْعَشَ حَقّاً إِلاَّ اصْطَلَمَتْهُ الْبَلِيَّةُ، وَكَانَ قِيَامُهُ زِيَادَةً فِيْ مَكْرُوهِنَا وَشِيعَتِنَا قَالَ الْمُتَوَكِّلُ بْنُ هارُونَ: ثُمَّ أَمْلَى عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ الادْعِيَةَ; وَهِيَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ بَاباً سَقَطَ عَنّيْ مِنْهَا أَحَدَ عَشَرَ باباً، وَحَفِظْتُ مِنْهَا نَيّفاً وَسِتِّينَ باباً.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُفَضَّلِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ بْنِ روزْبِهْ أَبُو بَكْر الْمَدَائِنِيُّ الْكَاتِبُ نَزِيلُ الرَّحْبَةِ فِي دَارِهِ قَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بْنِ مُسْلِم الْمُطَهَّرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَنْ عُمَدُ بنِ مُسْلِم الْمُطَهَّرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَنْ عَمْ عُمَدِ بنِ مُتَوَكِّلُ الْبَلْحِيُّ عَنْ أَبِيهِ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ هارُونَ قالَ: لَقِيتُ يَحْيى بْنَ زَيْدِ بنِ عَلِي عُمَيْرِ بنِ مُتَوَكِّلُ الْبَلْحِيُّ عَنْ أَبِيهِ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ هارُونَ قالَ: لَقِيتُ يَحْيى بْنَ زَيْدِ بنِ عَلِي عَلَى عَمْ عَمْ عَنْ أَبِيهِ الْمُتَوكِّلِ بْنِ هارُونَ قالَ: لَقِيتُ يَحْيى بْنَ زَيْدِ بنِ عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى الله عليه وآله الَّتِي ذَكْرَهَا جَعْفَرُ عليه ما السلام فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمامِهِ إِلَى رُؤْيَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله الَّتِي ذَكْرَهَا جَعْفَرُ بن مُحَمَّد عَنْ آبائِهِ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْهِمْ، وَفِي رِوَايةِ الْمُطَهَّرِيِّ ذِكْرُ الابوابِ وَهِيَ: بنُ مُحَمَّد عَنْ آبائِهِ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْهِمْ، وَفِي رِوَايةِ الْمُطَهَّرِيِّ ذِكْرُ الابوابِ وَهِيَ:

1: التَّحْمِيدُ للِّه عَزَّ وَجَلّ.

2: الصَّلاةُ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ .

3: الصَّلاةُ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ.

4: الصَّلاةُ عَلَى مُصَدِّقي الرُّسُل.

5: دُعَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَخَاصَّتِهِ .

6: دُعَاقُهُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ.

7: دُعَاؤُهُ فِي الْمُهِمَّاتِ.

8: دُعَاؤُهُ فِي الاسْتِعَاذَةِ.

9: دُعَاؤُهُ فِي الإِشْتِيَاقِ.

10: دُعَاؤُهُ فِي اللَّجَأُ إِلَى اللَّه تَعالى.

11: دُعَاؤُهُ بِخَوَاتِمِ الْخَيْرِ.

12: دُعَاؤُهُ فِي الْإِعْتِرَافِ.

13: دُعَاقُهُ فِي طَلَبِ الْحُوَائِجِ.

14: دُعَاؤُهُ فِي الظُّلاَمَاتِ.

15: دُعَاؤُهُ عند المرَضِ.

16: دُعَاؤُهُ في الاسْتِقَالَةِ.

17: دُعَاؤُهُ عَلَى الشَّيْطَانِ.

18: دُعَاؤُهُ فِي الْمحْذُورَاتِ.

19: دُعَاؤُهُ فِي الاسْتِسْقَآءِ.

20: دُعَاؤُهُ فِي مَكَارِمِ الاخْلاَقِ.

21: دُعَاؤُهُ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ.

22: دُعَاؤُهُ عِنْدَ الشِّدَّةِ.

23: دُعَاؤُهُ بِالْعَافِيَة.

24: دُعَاؤُه لإبَويْهِ عليهما السلام.

25: دُعَاؤُهُ لِوُلدِهِ عليه السلام.

26: دُعَاؤُهُ لِجِيْرَانِهِ وَأُوْلِيائِهِ.

27: دُعَاؤُهُ لِإهْلِ الثُّغُورِ.

28: دُعَاؤُهُ فِي التَّفَرُّعِ.

29: دُعَاؤُهُ إِذَا قُتِّرَ عَلَيْهِ الرِّزقُ.

30: دُعَاؤُهُ فِي الْمَعُونَةِ على قضاءِ الدَّينِ.

31: دُعَاؤُهُ بِالتَّوْبَةِ.

32: دُعَاؤُهُ فِي صَلاَةِ اللّيلِ.

33: دُعَاؤُهُ فِي الاسْتِحَارَةِ.

34: دُعَاقُهُ إِذَا ابْتُلَي أُو رَأَى مُبْتَلَىً بِفَضِيحَة أَوْ بِذَنْب.

35: دُعَاؤُهُ فِي الرِّضَا بِالقَصَاء.

36: دُعَاؤُهُ عِنْدَ سَمَاعِ الرَّعْدِ.

37: دُعَاؤُهُ فِي الشُّكْرِ.

38: دُعَاؤُهُ فِي الاعْتِذَارِ.

39: دُعَاؤُهُ فِي طَلَبِ الْعَفْوِ.

40: دُعَاؤُهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوْتِ.

41: دُعَاؤُهُ فِي طَلَبِ السَّتْرِ وَالوِقايَةِ.

42: دُعَاؤُهُ عِنْدَ خَتْمِهِ الْقُرْآنَ.

43: دُعَاؤُهُ إذا نظرَ إلى الهِلال.

44: دُعَاؤُهُ لِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

45: دُعَاؤُهُ لِوَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَان.

46: دُعَاؤُهُ لِلْعِيدِ الْفِطْرِ وَالْخُمُعَةِ.

47: دُعَاؤُهُ في يومِ عَرَفَةَ.

48: دُعَاؤهُ فِي يَوْمِ الأَضْحَى وَالْخُمُعَةِ.

49: دُعَاؤُهُ فِي دَفْع كَيْدِ الاعْدَاءِ.

50: دُعَاؤُهُ فِي الرَّهْبَة.

51: دُعَاؤُهُ فِي التَّضَرُّعِ والاسْتِكَانَةِ.

52: دُعَاؤُهُ فِي الالْحاحَ.

53: دُعَاؤُهُ فِي التَّذَلُّل للهِ عَزَّ وَجَلّ.

54: دُعَاؤُهُ فِي اسْتِكْشافِ الْهُمُومِ.

وَبَاقِي الابْوَابِ بِلَفْظِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُسَنِيِّ رَحِمَهُ اللهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِالله جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد اللهِ بْنُ عُمَر بْنِ خَطَّابِ الزَّيَّاتُ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي عَلِيُّ بنُ النَّعْمانِ الاَعْلَمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ مُتَوَكِّلِ الثَّقَفِيُّ الْبَلَخِيُّ عَنْ أَبِيْهِ مُتَوَكِّلِ بْنِ هَارُونَ النَّعْمانِ الاَعْلَمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ مُتَوَكِّلِ الثَّقَفِيُّ الْبَلَخِيُّ عَنْ أَبِيْهِ مُتَوَكِّلِ بْنِ هَارُونَ النَّعْمانِ الاَعْلَمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ مُتَوَكِّلِ الثَّقَفِيُّ الْبَلَخِيُّ عَنْ أَبِيهِ مُتَوَكِّلِ بْنِ هَارُونَ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ مِنْ السَّلامُ مِتَلِي الصَّادِقُ أَبُو عَبْدِ اللهِ جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّد قَالَ أَمْلَى جَدِّي عَلِيٌّ بنُ السَّلامُ مِمَشْهَد مِتِي. السَّلامُ مِمَشْهَد مِتِي.

## 1: التَّحْمِيدُ للِّه عَزَّ وَجَلّ

وكان من دعائه عليه السلام إذ ابتدأ بالدعاء بالتحميد لله عز وجل والثناء عليه فقال:

أَخْمَدُ للهِ الاوَّلِ بلا أَوَّل كَانَ قَبْلَهُ، وَ الاخِر بلا آخِر يَكُونُ بَعْدَهُ. الَّذِي قَصُرَتْ عَنْ رُؤْيَتِهِ أَبْصَارُ النَّاظِرِينَ، وَ عَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ أُوهامُ الْوَاصِفِينَ. ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ اَبتِدَاعَاً، وَ اخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيَّتِهِ اخترَاعاً، ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ، وَبَعَثَهُمْ فِي سَبِيل مَحَبَّتِهِ. لا يَمْلِكُونَ تَأْخِيراً عَمَا قَدَّمَهُمْ إليهِ، وَلا يَسْتَطِيعُونَ تَقَدُّماً إِلَى مَا أَخَّرَهُمْ عَنْهُ، و جَعَلَ لِكُلِّ رُوْح مِنْهُمْ قُوتَاً مَعْلُوماً مَقْسُوماً مِنْ رِزْقِهِ لاَ يَنْقُصُ مَنْ زادَهُ نَاقِصٌ، وَلاَ يَزيدُ مَنْ نَقَصَ منْهُمْ زَائِدٌ. ثُمَّ ضَرَبَ لَهُ فِي الْحَيَاةِ أَجَلاً مَوْقُوتاً، وَ نَصَبَ لَهُ أَمَداً مَحْدُوداً، يَتَخَطَّأُ إلَيهِ بِأَيَّامِ عُمُره، وَيَرْهَقُهُ بِأَعْوَامِ دَهْرِهِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ، وَ اسْتَوْعَبَ حِسابَ عُمُرِه، قَبَضهُ إِلَى مَا نَدَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْفُورِ ثَوَابِهِ أَوْ مَحْذُورِ عِقَابِهِ، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساءُوا بِمَا عَمِلُوا، وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْخُسْنَى عَدْلاً مِنْهُ تَقَدَّسَتْ أَسْمَآؤُهُ، وَتَظَاهَرَتْ أَلاؤُهُ، لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَوْ حَبَسَ عَنْ عِبَادِهِ مَعْرِفَةَ حَمْدِهِ عَلَى مَا أَبْلاَهُمْ مِنْ مِنْنِهِ الْمُتَنَابِعَةِ وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعَمِهِ الْمُتَظَاهِرَةِ لَتَصرَّفُوا فِي مِنَنِهِ فَلَمْ يَحْمَدُوهُ وَتَوَسَّعُوا فِي رِزْقِهِ فَلَمْ يَشْكُرُوهُ، وَلَوْ كَانُوا كَذلِكَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الانْسَانِيَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِيمِيَّةِ، فَكَانُوا كَمَا وَصَفَ فِي مُحْكَم كِتَابِهِ: ﴿إِنْ هُمْ إِلا كَالانْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلا ﴾ وَالْحَمْدُ لله عَلَى مَا عَرَّفَنا مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْمَنَا مِنْ شُكْرِهِ وَفَتَحَ لَنَا مِن أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِرُبُوبِيّته وَدَلَّنَا عَلَيْهِ مِنَ الإخْلاَص لَهُ فِي تَوْحِيدِهِ وَجَنَّبَنا مِنَ الالْحَادِ وَالشَّكِّ فِي أَمْرِهِ، حَمْداً نُعَمَّرُ بِهِ فِيمَنْ حَمِدَهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَنَسْبِقُ بِهِ مَنْ سَبَقَ إِلَى رِضَاهُ وَعَفْوِهِ حَمْداً يُضِيءُ لَنَا بِهِ ظُلُمَاتِ الْبَرْزَخ وَيُسَهِّلُ عَلَيْنَا بِهِ سَبِيلَ الْمَبْعَثِ وَيُشَرِّفُ بِهِ مَنَازِلَنَا عِنْدَ مَوَاقِفِ الاشْهَادِ يَوْمَ تُخْزَى كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾، حَمْداً يَرْتَفِعُ مِنَّا إِلَى أَعْلَى عِلِّيِّنَ فِي كِتَابِ مَرْقُوم يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ، حَمْداً تَقَرُّ بِهِ عُيُونُنَا إِذَا بَرَقَت الابْصَارُ وَتَبْيَضُ بِهِ وُجُوهُنَا إِذَا اسْوَدَّتِ الابْشَارُ، حَمْداً نُعْتَقُ بِهِ مِنْ أَلِيم نَار اللهِ إِلَى كَريم جِوَارِ اللهِ، حَمْداً نُزَاحِمُ بِهِ مَلاَئِكَتَهُ الْمُقَرِّبِينَ وَنُضَامٌ بِهِ أَنْبِيآءَهُ الْمُرْسَلِيْنَ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ الَّتِي لا تَزُولُ وَمَحَلِّ كَرَامَتِهِ الَّتِي لاَ تَحُولُ، وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي اخْتَارَ لَنَا مَحَاسِنَ الْخَلْقِ، وَأَجرى عَلَيْنَا طَيّبَاتِ الرِّرْقِ وَجَعَلَ لَنَا الفَضِيلَةَ بِالْمَلَكَةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، فَكُلُّ خَلِيقَتِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِقُدْرَتِهِ،

وَصَآئِرَةٌ إِلَى طَاعَتِنَا بِعِزَّتِهِ. وَالْحَمْدُ للله الَّذِي أَغْلَقَ عَنَّا بَابَ الْحَّاجَةِ إِلاّ إِلَيْهِ فَكَيْفَ نُطِيقُ حَمْدَهُ أَمْ مَتَى نُؤَدِّي شُكْرَهُ؟!، لا، مَتى؟ وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي رَكَّبَ فِينَا آلاَتِ الْبَسْطِ، وَجَعَلَ لَنَا أَدَوَاتِ الْقَبْضِ، وَمَتَّعَنا بِأَرْواحِ الْحَياةِ، وَأَثْبَتَ فِينَا جَوَارِحَ الاعْمَال، وَغَذَّانَا بِطَيِّبَاتِ الرِّزْقِ، وَأَغْنَانَا بِفَضْلِهِ، وَأَقْنَانَا بِمَنَّهِ، ثُمَّ أَمَرَنَا لِيَحْتَبِرَ طَاعَتَنَا، وَنَهَانَا لِيَبْتَلِيَ شُكْرَنَا فَحَالَفْنَا عَنْ طَرِيْقِ أَمْرِهِ وَرَكِبْنا مُتُونَ زَجْرِهِ فَلَم يَبْتَدِرْنا بِعُقُوبَتِهِ، وَلَمْ يُعَاجِلْنَا بِنِقْمَتِهِ بَلْ تَانَّانا بِرَحْمَتِهِ تَكُرُّماً، وَانْتَظَرَ مُراجَعَتَنَا بِرَأْفَتِهِ حِلْماً. وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي دَلَّنَا عَلَى التَّوْبَةِ الَّتِي لَمْ نُفِدْهَا إلا مِنْ فَضْلِهِ، فَلَوْ لَمْ نَعْتَدِدْ مِنْ فَصْلِهِ إِلاَّ بِهَا لَقَدْ حَسُنَ بَلاؤُهُ عِنْدَنَا، وَ جَلَّ إِحْسَانُهُ إِلَيْنَا وَ جَسُمَ فَضْلُهُ عَلَيْنَا، فَمَا هكذا كَانَتْ سُنَّتُهُ فِي التَّوْبَةِ لِمَنْ كَانَ قَبْلَنَا لَقَدْ وَضَعَ عَنَّا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَلَمْ يُكَلِّفْنَا إِلاَّ وُسْعاً، وَ لَمْ يُجَشِّمْنَا إِلاَّ يُسْراً وَلَمْ يَدَعْ لاَحَد مِنَّا حُجَّةً وَلاَ عُذْراً، فَالْهَالِكُ مِنَّا مَنْ هَلَكَ عَلَيْهِ وَ السَّعِيدُ مِنَّا مَنْ رَغِبَ إِلَيْهِ. وَ الْحَمْد للهِ بِكُلِّ مَا حَمِدَهُ بِهِ أَدْنَى مَلائِكَتِهِ إِلَيْهِ وَ أَكْرَمُ خَلِيقَتِهِ عَلَيْهِ، وَأَرْضَى حَامِدِيْهِ لَدَيْهِ، حَمْداً يَفْضُلُ سَآئِرَ الْحَمْدِ كَفَضْلِ رَبِّنا عَلَى جَمِيع خَلْقِهِ. ثُمَّ لَهُ الْحَمْدُ مَكَانَ كُلِّ نِعْمَة لَهُ عَلَيْنَا وَ عَلَى جَمِيع عِبَادِهِ الْمَاضِينَ وَالْبَاقِينَ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ مِنْ جَمِيعِ الاشْيَآءِ، وَ مَكَانَ كُلِّ وَاحِدَة مِنْهَا عَدَدُهَا أَضْعافاً مُضَاعَفَةً أَبَداً سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حَمْداً لاَ مُنْتَهَى لِحَدِّهِ وَ لا حِسَابَ لِعَدَدِهِ وَ لاَ مَبْلَغَ لِغَايَتِهِ وَ لا انْقِطَاعَ لاَمَدِهِ، حَمْداً يَكُونُ وُصْلَةً إِلَى طَاعَتِهِ وَعَفْوهِ، وَ سَبَباً إِلَى رِضْوَانِهِ وَذَرِيعَةً إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَ طَرِيقاً إِلَى جَنَّتِهِ، وَخَفِيْراً مِنْ نَقِمَتِهِ، وَ أَمْناً مِنْ غَضَبِهِ، وَ ظَهِيْراً عَلَى طَاعَتِهِ، وَ حَاجِزاً عَنْ مَعْصِيتِهِ وَ عَوْناً عَلَى تَأْدِيَةِ حَقِّهِ وَ وَظائِفِهِ، حَمْداً نَسْعَدُ بِهِ فِي السُّعَدَاءِ مِنْ أَوْلِيَآئِهِ وَنَصِيرُ بِهِ فِي نَظْمِ الشُّهَدَآءِ بِسُيُوفِ أَعْدَائِهِ إِنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ.

#### 2: الصَّلاَةُ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ

و كان من دعائه عليه السلام بعد هذا التّحميد الصّلاة على رسوله صلى الله عليه وآله:

وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّد نَبِيِّهِ صلى الله عليه وآله دُونَ الأُمَم الْمَاضِيَةِ وَالْقُرُونِ السَّالِفَةِ بِقُدْرَتِهِ الَّتِي لاَ تَعْجِزُ عَنْ شَيْء وَ إنْ عَظْمَ، وَ لا يَفُوتُهَا شَيءٌ وَإِنْ لَطُف، فَخَتَمَ بِنَا عَلَى جَمِيع مَنْ ذَرَأً وَ جَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَحَدَ وَكَثَّرَنا بِمَنَّهِ عَلَى مَنْ قَلَّ. اللَّهمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد أَمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ، وَنَجِيبِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَصَفِيِّكَ مِنْ عِبَادِكَ، إمَامِ الرَّحْمَةِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَ مِفْتَاحِ الْبَرَكَةِ، كَمَا نَصَبَ لاِ مَرْكَ نَفْسَهُ ، وَ عَرَّضَ فِيْكَ لِلْمَكْرُوهِ بَدَنَهُ، وَكَاشَفَ فِي الدُّعَآءِ إِلَيْكَ حَامَّتَهُ وَ حَارَبَ فِي رضَاكَ أَسْرَتَهُ وَقَطَعَ فِي إِحْياءِ دِينِكَ رَحِمَهُ وَاقصَى الادْنَيْنَ عَلَى جُحُودِهِمْ، وَقَرَّبَ الاقْصَيْنَ عَلَى اسْتِجَابَتِهمْ لَكَ وَ والَّى فِيكَ الابْعَدِينَ، وَ عَادى فِيكَ الاقْرَبِينَ، وَأَدْأَبَ نَفْسَهُ فِي تَبْلِيغ رِسَالَتِكَ وَأَتْعَبَهَا بِالدُّعآءِ إِلَى مِلَّتِكَ وَ شَغَلَهَا بِالنُّصْحِ لِا َهْلِ دَعْوَتِكَ، وَهَاجَرَ إِلَى بِلاَدِ الْغُرْبَةِ وَمَحَلِّ النَّأي عَنْ مَوْطِن رَحْلِهِ، وَمَوْضِع رِجْلِهِ وَمَسْقَطِ رَأْسِهِ وَمَأْنَسِ نَفْسِهِ إِرَادَةً مِنْهُ لاعْزَازِ دِيْنِكَ، واسْتِنْصَاراً عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ بِكَ، حَتَّى اسْتَتَبَّ لَهُ مَا حَاوَلَ فِي أَعْدَائِكَ، وَاسْتَتَمَّ لَهُ مَا دَبَّرَ فِي أُولِيآئِكَ، فَنَهَدَ إِلَيْهِمْ مُسْتَفْتِحاً بِعَوْنِكَ وَمُتَقَوِّياً عَلَى ضَعْفِهِ بِنَصْرِكَ، فَغَزَاهُمْ فِي عُقْرِ دِيَارِهِمْ وَهَجَمَ عَلَيْهِمْ فِي بُحْبُوحَةِ قَرَارِهِمْ حَتَّى ظَهَر أَمْرُكَ، وَعَلَتْ كَلِمَتُكَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللَّهُمَّ فَارْفَعْهُ بِمَا كَدَحَ فِيكَ إِلَى الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنْ جَنَّتِكَ، حَتَّى لاَ يُسَاوَى فِي مَنْزِلَة وَلا يُكَاْفَأَ فِي مَرْتَبَة وَلاَ يُوازِيَهُ لَدَيْكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلا نبيٌّ مُرْسَلٌ، وَعَرِّفْهُ فِي أَهْلِهِ الطَّاهِرِينَ وَأُمَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حُسْن الشَّفَاعَةِ أَجَلَّ مَا وَعَدْتَهُ يَا نَافِذَ الْعِدَةِ يَا وَافِىَ الْقَوْلِ يَا مُبَدِّلَ السّيِّئات بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ إِنَّكَ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ الْجُوَادُ الْكَريمُ.

## 3: الصَّلاَةُ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْش

وكان من دعائه عليه السلام في الصلاة على حملةِ العرشِ و كلِّ ملك مقرّب

اللَّهُمَّ وَحَمَلَةُ عَرْشِكَ الَّذِينَ لا يَفْتُرُونَ مِنْ تَسْبيحِكَ، وَلا يَسْأَمُونَ مِنْ تَقْدِيْسِكَ، وَلا يَسْتَحسِرُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ، وَلاَ يُؤْثِرُونَ التَّقْصِيرَ عَلَى الْجِدِّ فِي أَمْرِكَ، وَلا يَغْفُلُونَ عَن الْوَلَهِ إِلَيْكَ. وَإِسْرَافِيْلُ صَاحِبُ الصُّوْرِ، الشَّاخِصُ الَّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ الاذْنَ وَحُلُولَ الامْر، فَيُنَبِّهُ بِالنَّفْخَةِ صَرْعَى رَهَائِنِ الْقُبُورِ. وَمِيكَآئِيلُ ذُو الْجَاهِ عِنْدَكَ، وَالْمَكَانِ الرَّفِيع مِنْ طَاعَتِكَ. وَجِبْرِيلُ الامِينُ عَلَى وَحْيِكَ، الْمُطَاعُ فِي أَهْل سَمَاوَاتِكَ، الْمَكِينُ لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبُ عِنْدَكَ، وَالرُّوحُ الَّذِي هُوَ عَلَى مَلائِكَةِ الْحُجُبِ، وَالرُّوحُ الَّذِي هُوَ مِنْ أَمْرِكَ. أَللَّهُمَّ فَصَلِّ عليهم وَعَلَى الْمَلاَئِكَةِ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِمْ مِنْ سُكَّانِ سَمَاوَاتِكَ وَأَهْلِ الامَانَةِ عَلَى رِسَالاَتِكَ، وَالَّذِينَ لا تَدْخُلُهُمْ سَأْمَةٌ مِنْ دَؤُوب، وَلاَ إعْيَاءٌ مِنْ لُغُوب وَلاَ فُتُورٌ، وَلاَ تَشْغَلُهُمْ عَنْ تَسْبِيحِكَ الشَّهَوَاتُ، وَلا يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَعْظِيمِكَ سَهْوُ الْغَفَلاَتِ، الْخُشَّعُ الابْصارِ فلا يَرُومُونَ النَّظَرَ إِلَيْكَ، النَّواكِسُ الاذْقانِ الَّذِينَ قَدْ طَالَتْ رَغْبَتُهُمْ فِيمَا لَدَيْكَ الْمُسْتَهْتِرُونَ بِذِكْر آلائِكَ وَالْمُتَوَاضِعُونَ دُونَ عَظَمَتِكَ وَجَلاَلِ كِبْرِيآئِكَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ إِذَا نَظَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ تَرْفِرُ عَلَى أَهْلِ مَعْصِيتِكَ: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. فَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الرَّوْحَانِيِّينَ مِنْ مَلائِكَتِكَ، وَ أَهْلِ الزُّلْفَةِ عِنْدَكَ، وَحُمَّالِ الْغَيْبِ إلى رُسُلِكَ، وَالْمُؤْتَمَنِينَ على وَحْيِكَ وَقَبائِل الْمَلائِكَةِ الَّذِينَ اخْتَصَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ، وَأَغْنَيْتَهُمْ عَنِ الطَّعَامِ والشَّرَابِ بِتَقْدِيْسِك، وَأَسْكَنْتَهُمْ بُطُونَ أَطْبَاقِ سَمَاوَاتِكَ، وَالَّذينَ عَلَى أَرْجَآئِهَا إِذَا نَزَلَ الامْرُ بِتَمَامِ وَعْدِكَ، وَحزّانِ الْمَطَرِ وَزَوَاجِرِ السَّحَابِ، وَالَّذِي بِصَوْتِ زَجْرِهِ يُسْمَعُ زَجَلُ ٱلرُّعُوْدِ، وَإِذَا سَبَحَتْ بِهِ حَفِيفَةُ السَّحَابِ الْتَمَعَتْ صَوَاعِقُ الْبُرُوقِ. وَمُشَيِّعِيْ الْثَلْجِ وَالْبَرَدِ. وَالْهَابِطِينَ مَعَ قَطْرِ الْمَطَر إَذَا نَزَلَ، وَالْقُوَّامِ عَلَى خَزَائِنِ الرّياح، وَ المُوَكّلِينَ بِالجِبَالِ فَلا تَزُولُ. وَالَّذِينَ عَرَّفْتَهُمْ مَثَاقِيلَ الْمِياهِ، وَكَيْلَ مَا تَحْوِيهِ لَوَاعِجُ الامْطَارِ وَعَوَالِجُهَا، وَرُسُلِكَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلَى أَهْل الارْضِ بِمَكْرُوهِ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْبَلاءِ، وَمَحْبُوبِ الرَّحَآءِ، والسَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالْحَفَظَةِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، وَمَلَكِ الْمَوْتِ وَأَعْوَانِهِ، وَمُنْكُر وَنَكِير، وَرُومَانَ فَتَّانِ الْقُبُور، رَالطَّائِفِينَ بِالبَيْتِ الْمَعْمُور، وَمَالِك، وَالْخَزَنَةِ، وَرُضْوَانَ، وَسَدَنَةِ الْجِنَانِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ: سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. والزّبانيةُ الذّينَ إذَا قِيْلَ

لَمُمْ: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الجُحِيمَ صَلُّوهُ ابْتَدَرُوهُ سِرَاعاً وَلَمْ يُنْظِرُوهُ. وَمَنْ أَوْهَمْنَا ذِكْرَهُ، وَلَمْ نَعْلَمْ مَكَانَهُ مِنْكَ، وَبِأَيِّ أَمْرِ وَكَلْتَهُ. وَسُكّانُ الْهُوآءِ وَالارْضِ وَالمَآءِ، وَمَنْ مِنْهُمْ عَلَى الْخُلْقِ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلاَةً تَزِيدُهُمْ كَرَامَةً عَلى كَرَامَتِهِمْ، وَطَهَارَةً عَلَى طَهَارَتِهِمْ اللّهُمَّ وَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ، وَبَلَّغْتَهُمْ صَلاَتَنَا عَلَيْهِمْ، وَطَهَارَةً عَلَى طَهَارَتِهِمْ اللّهُمَّ وَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ، وَبَلَّغْتَهُمْ صَلاَتَنَا عَلَيْهِمْ، وَطَهَارَةً عَلَى طَهَارَتِهِمْ اللّهُمَّ وَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ، وَبَلَّغْتَهُمْ صَلاَتَنَا عَلَيْهِمْ، وَطَهَارَةً عَلَى طَهَارَتِهِمْ إِمَا فَتَحْتَ لَنَا مِنْ حُسْنِ الْقَوْلِ فِيْهِمْ إِنَّكَ جَوَادُّ كَرِيمٌ.

# 4: الصَّلاَةُ عَلَى مُصَدِّقي الرُّسُلِ

و كان من دعائه عليه السلام في الصلاة على أتباع الرَّسُلِ و مصدّقيهم

اللَّهُمَّ وَأَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَمُصَدِّقُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الاَرْضِ بِالْغَيْبِ عِنْدَ مُعَارَضَةِ الْمُعَانِدينَ لَهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ بِحَقَائِقِ الاَيْمَانِ. فِي كُلِّ دَهْر وَزَمَان أَرْسَلْتَ فِيْهِ رَسُولاً، وَأَقَهْتَ لاهْلِهِ دَلِيلاً، مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى مُحَمَّد صلى الله عليه وآله مِنْ أَئِمَّةِ الْمُدَى، وقادَةِ وَأَصْحَابُ مُحَمَّد اللهُ عليه وآله مِنْ أَئِمَّةِ الْمُدَى، وقادَةِ أَهْلِ التَّقَى عَلَى جَمِيعِهِمُ السَّلامُ، فَاذْكُرُهُمْ مِنْكَ بِمَغْفِرَة وَرِضْوَان. اللَّهُمَّ وَأَصْحَابُ مُحَمَّد خَاصَّةً اللّذِينَ أَخْسَنُوا الصَّحَابَة، وَالَّذِينَ أَبْلُوا الْبُلاءَ الْحُسَنَ فِي نَصْرُو، وَكَانَفُوهُ وَأَسْرَعُوا إِلَى خَاصَةً اللّذِينَ أَخْسَنُ فِي نَصْرُو، وَكَانَفُوهُ وَأَسْرَعُوا إِلَى وَعَلَى عَلَى مَعْتِهِ وَاسْتَحَابُوا لَهُ حَيْثُ أَسْمَعَهُمْ حَجَّةَ رِسَالاَتِهِ، وَفَارَقُوا الاَرْوَاجَ وَفَادَتِهِ وَسَابَقُوا إِلَى دَعْوَتِهِ وَاسْتَحَابُوا لَهُ حَيْثُ أَسْمَعَهُمْ حَجَّةَ رِسَالاَتِهِ، وَفَارَقُوا الاَرْوَاجَ وَفَادَتِهِ وَسَابَقُوا إِلَى دَعْوَتِهِ وَاسْتَحَابُوا لَهُ حَيْثُ أَسْمَعَهُمْ حَجَّةَ رِسَالاَتِهِ، وَفَارَقُوا الاَرْوَاجَ وَفَادَتِهِ وَسَابَقُوا إِلَى دَعْوَتِهِ وَاسْتَحَابُوا الابناءَ فِي تَنْبِيتِ نَبُورَ فِي الْفَوْمِ الْمَعْسَرُوا بِهِ وَمَنْ كَانُوا مِعْ وَالْادِينَ هَجَرَتُهُمُ الْعَشَائِرُ إِذْ تَعَلَّقُوا بِعُورَتِهِ، وَالْدَينَ هَجَرَتُهُمُ الْعَشَائِرُ إِذْ تَعَلَّقُوا بِعُرُومِهِ فَعُلُومُ وَعَلَى التَّابِعِينَ هَلَا لَمَعَاشِ إِلَى ضِيْقِهِ، وَحُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَةِ الْمَعَاشِ إِلَى ضِيْقِهِ، وَخُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَةِ الْمَعَاشِ إِلَى ضِيْقِهِ، وَمَنْ وَشَرْونَ فِي إِعْرَازِ دِيْنِكَ مِنْ مَظُلُومِهِمْ . أَهُمُّ وَأُومِولُ إِلَى التَّابِعِينَ لَمُعْمُ إِلْحُسَان الَّذِينَ يَقُولُونَ: وَالْمُومِهِمْ . أَهُمُ وَالْمُومِهِمْ ، وَخُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَةِ الْمَعَاشِ إِلَى طَلْعُمُ مِعْ إِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ مَعْ وَالْمَالُومُ الْحَالِ الْمَعَالُولُ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللْمُومِهِ مُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَالِ إِل

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ خَيْرَ جَزَائِكَ، الَّذِينَ قَصَدُوا سَمُتَهُمْ، وَخَرَوْا وَجْهَتَهُمْ، وَمَضَوْا عَلَى شَاكِلَتِهِمْ، لَمْ يَشْنِهِمْ رَيْبٌ فِي بَصِيْرَهِمْ، وَلَمْ يَخْتَلِجْهُمْ شَكُّ فِي قَفْوِ آثَارِهِمْ وَالإِنْتِمَامِ بِهِدَايَةِ مَنَارِهِمْ، مُكَانِفِينَ وَمُوازِرِيْنَ هَكُمْ، يَدِيْنُونَ بِدِيْنِهِمْ، وَيَهْتَدُونَ بِمَدْيِهِمْ، وَالإَنْتِمَامِ بِهِدَايَةِ مَنَارِهِمْ، مُكَانِفِينَ وَمُوازِرِيْنَ هَكُمْ، يَدِيْنُونَ بِدِيْنِهِمْ، وَيَهْتَدُونَ بِمَدْيِهِمْ، يَتَّهِمُونَهُمْ فِيمَا أَدَّوْا إِلَيْهِمْ. أَلَّلُهُمْ وَصَلِّ عَلَى التّابِعِيْنَ مِنْ يَوْمِنَا هذا إلى يَتَّهِمُونَهُمْ فِيمَا أَدُّوا إِلَيْهِمْ، وَعَلَى مَنْ أَطَاعَكَ مِنْهُمْ صَلاَةً تَعْصِمُهُمْ بِمَامِنْ يَوْمِنَا هذا إلى مَعْصِيتِكَ، وَتَفْهُمْ فِي إِينَاضِ جَنَّتِكَ، وَتَنْعُهُمْ بِهَا مِنْ كَيْدِ الشَيْطَانِ، وَتُعِينُهُمْ بِمَا مَعْمَلِيتَكَ، وَتَفْهُمْ بِمَا مِنْ كَيْدِ الشَيْطَانِ، وَتُعِينُهُمْ بِمَا عَلَى مَعْصِمُهُمْ عَلَى مَنْ أَطَاعَكَ مِنْهُمْ وَتَعْوَلِهُمْ فِي إِينَاضِ جَنَّتِكَ، وَتَرْكِ النَّيْمَانِ يَطُرُقُ بِكِيْر، وَتَبْعِمُهُمْ بِمَا عَلَى عَلَى السَّعَانُوكَ عَلَيْهِ مِنْ بِرِّ، وَتَقِيهِمْ طَوَارِقَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلاَّ طَارِقاً يَطُرُقُ بِكَيْر، وَتَبْعِمُهُمْ بِمَا عَلَى الشَيْعَانُوكَ عَلَيْهِ مِنْ يَقِمَ الْعَيْنَ وَتُولِيهِمْ الْعَمَل عَلَى الْمُنْ عَلَيْهِمْ الْكَارِ وَلَوْمَ اللَّيْعِمُ الْعَمَل عَلَى السَّيَعْدَادَ لِمَا بَعْدَادَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُهُمُونَ عَلَيْهِمْ كُلُّ كُرْبِ يَكُلُ بِعِمْ يَوْمَ خُرُوجِ الانْفُسِ فِي الْفِيْنَةُ مِنْ عَنْهُمْ وَلَوْلَ النَّارِ وَطُولِ الْخُلُودِ فِيهَا، وَتُعَافِيهُمْ مِمَّا تَقَعُ بِهِ الْفِيْنَةُ مِنْ عَنْدُورَاتِهَا، وَتُعَافِيهُمْ مِكَا وَتُهُمْ إِلَى أَمْنُ مِنْ مَقِيل الْمُتَقِينَ.

#### 5: دُعَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَخَاصَتِهِ

وكانَ من دُعاتِهِ عليه السلام لنفسِهِ وَ أَهْلِ وَلايَتِهِ

يامَنْ لاتَنْقَضِي عَجَائِبُ عَظَمَتِهِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاحْجُبْنَا عَنِ الالْحَادِ فِي عَظَمَتِكَ. وَيَا مَنْ لا وَيَا مَنْ لا تَنْتَهِي مُدَّةُ مُلْكِهِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنْ نَقِمَتِك. وَيَا مَنْ لا تَفْنَى خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاجْعَلْ لَنا نَصِيباً فِي رَحْمَتِكَ. وَيَا مَنْ تَنْقَطِعُ دُونَ تَفْنَى خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَدْنِنَا إلَى قُرْبِك. وَيَا مَنْ تَصْغُرُ عِنْدَ خَطَرِهِ الاخْطَارُ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَدْنِنَا إلَى قُرْبِك. وَيَا مَنْ تَصْغُرُ عِنْدَ خَطَرِهِ الاخْطَارُ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَيَا مَنْ تَظْهَرُ عِنْدَهُ بَوَاطِنُ الاخْبَارِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَيَا مَنْ تَظْهَرُ عِنْدَهُ بَوَاطِنُ الاخْبَارِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد

وَالِهِ وَلاَ تَفْضَحْنَا لَدَيْكَ. اللَّهُمَّ أَغْنِنَا عَنْ هِبَةِ الْوَهَابِيْنَ بِمِبَتِكَ، وَاكْفِنَا وَحْشَةَ الْقَاطِعِينِ بِصِلْتِكَ، حَتَى لا نَرْعَبَ إِلَى أَحَد مَعَ بَذْلِكَ، وَلاَ نَسْتَوْحِشَ مِنْ أَحَد مَعَ فَصْلِكَ اللهُمَّ فَصَلً عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَكِدْ لَنَا وَلا تَكِدْ عَلَيْنَا، وَامْكُو لَنَا وَلاَ تُمَكُو بِنَا، وَأَدِلْ لَنَا وَلاَ تُبَاعِدْنَا عَنْكَ مِنْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَقِنَا مِنْكَ، وَاحْفَظْنَا بِكَ، وَاهْدِنَا إِلَيْكَ، وَلاَ تُبَاعِدْنَا عَنْكَ إِنَّ مَنْ تَهْدِهِ يَعْلَمْ، وَمَنْ تَهْدِهِ يَعْلَمْ، وَمَنْ تُهْدِهِ يَعْلَمْ، وَمَنْ تَهْدِهِ يَعْلَمْ، وَمَنْ تَهْدِهِ يَعْلَمْ، وَمَنْ تُهْدِهِ يَعْلَمْ، وَمَنْ تُهْدِهِ يَعْلَمْ، وَمَنْ تَهْدِهِ يَعْلَمْ، وَمَنْ تَهْدِهِ يَعْلَمْ، وَمَنْ تَهْدِهِ يَعْلَمْ، وَمَنْ تَهْدِهِ يَعْلَمْ اللهُمَّ إِلَىٰكَ يَعْنَمُ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُ إِلَىٰكَ يَعْنَمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ وَمَرَارَةَ صَوْلَةِ السُلْطَانِ. اللّهُمَّ إِنَّى مَنْ وَالْيَتَ لَمْ يَعْمِلُ وَاعْطِنَا وَإِنْهُ اللهُ الْمُنْكُونَ بِنُورٍ وَحْهِكَ فَصَلً عَلَى اللهُمُ اللهُ وَاعْطِنَا، وَإِنْمَا يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ بِنُورٍ وَحْهِكَ فَصَلً عَلَى حَمَّد وَآلِهِ وَاعْطِنَا وَإِنْهُ وَالْمُولِلُ الْمُؤْلُونَ بِنُورٍ وَحْهِكَ فَصَلً عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعْلَمُونَ مِنْ وَالْيَتَ لَمْ يَعْمَلُونَ مِنْ وَالْمُولِكَ وَالْمُلُكُ بِنَا سَبِيلَ الْحُقِيلِ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاحْعَلْ صَلَّ عَلَى عُمَلِكُ عِنْ اللهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاحْعَلْ مِنْ عَيْرِكَ بِإِرْفَادِكَ وَاسْلُكُ بِنَا سَبِيلَ الْحُقِيلِ وَالْمُعَلَى مِنْ عَيْرِكَ بِإِرْفَادِكَ وَاسْلُكُ بِنَا سَبِيلَ الْحُقِيلِ وَالْمُعَلَى مِنْ حُمْلِكُ وَمُنَاعِلُ اللهُمُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاحْعَلْ مِنْ مَنْ عَيْرِكَ وَلِهُ وَالْمُولِيلُ وَلَوْمَ الْمُعْلِكَ وَلَاكُ وَاللّهُمُ عَلَى اللّهُمُ عَلَى اللّهُمُ صَلّ عَلَى اللّهُمُ صَلّ عَلَى اللّهُمُ عَلَى اللّهُمُ عَلَى اللّهُمُ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللْهُ اللّهُ اللللْهُ اللّه

# 6: دُعَاؤُهُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

وكان من دعائِهِ عند الصباح و المساء

أَخْمَدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ بِقُوَّتِهِ، وَمَيَّزَ بَيْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ، وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا عَدُرُتِهِ، وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ، وَيُولِجُ صَاحِبَهُ فِيهِ بِتَقْدِير حَدًّا مَعْدُوداً، وَأُمَداً مَمْدُوداً، يُولِجُ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ، وَيُولِجُ صَاحِبَهُ فِيهِ بِتَقْدِير

مِنْهُ لِلْعِبَادِ فِيمَا يَغْذُوهُمْ بِهِ وَيُنْشِئُهُمْ عَلَيْهِ، فَخَلَقَ لَمُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيْهِ مِنْ حَرَّكَاتِ التَّعَبِ، وَنَهَضَاتِ النَّصَبِ، وَجَعَلَهُ لِبَاساً لِيَلْبَسُوا مِنْ رَاتِهِ وَمَنَامِهِ، فَيَكُونَ ذَلِكَ جَمَاماً وَقُوَّةً، وَلِيَنَالُوا بِهِ لَذَّةً وَشَهْوَةً. وَحَلَقَ لَهُمُ النَّهارَ مُبْصِراً لِيَبْتَغُوا فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ، وَلِيَتَسَبَّبُوا إلى رِزْقِهِ، وَيَسْرَحُوا فِي أَرْضِهِ، طَلَباً لِمَا فِيهِ نَيْلُ الْعَاجِل مِنْ دُنْيَاهُمْ، وَدَرَكُ الاجِل فِيْ أُخْراهُمْ. بِكُلِّ ذلِكَ يُصْلِحُ شَأْنَهُمْ، وَيَبْلُو أَحْبَارَهُمْ وَيَنْظُرُ كَيْفَ هُمْ فِي أَوْقَاتِ طَاعَتِهِ، وَمَنَازِلِ فُرُوضِهِ وَمَوَاقِعِ أَحْكَامِهِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْخُسْنَى. اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَافَلَقْتَ لَنَامِنَ الإصْبَاحِ، وَمَتَّعْتَنَابِهِ مِنْ ضَوْءِ النَّهَارِ، وَبَصَّرْتَنَا مِنْ مَطَالِبِ الاقْوَاتِ، وَوَقَيْتَنَا فِيهِ مِنْ طَوارِقِ الافاتِ. أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَتِ الاَشْياءُ كُلُّهَا بِجُمْلَتِهَا لَكَ: سَمَاؤُها وَأَرْضُهَا وَمَا بَثَثْتَ فِي كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا سَاكِنُهُ وَمُتَحَرِّكُهُ وَمُقِيمُهُ وَشَاخِصُهُ وَمَا عَلا فِي الْهُواءِ وَمَا كُنَّ تَحْتَ التَّرى. أَصْبَحْنَا فِي قَبْضَتِكَ يَحْوِينَا مُلْكُكَ وَسُلْطَانُكَ وَتَضُمُّنَا مَشِيَّتُكَ، وَنَتَصَرَّفُ عَنْ أَمْرِكَ، وَنَتَقَلَّبُ فِيْ تَدْبِيرِكَ. لَيْسَ لَنَا مِنَ الامْرِ إلا مَا قَضَيْتَ وَلا مِنَ الْخَيْرِ إلا مَا أَعْطَيْتَ. وَهَذَا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ، وَهُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ، إِنْ أَحْسَنَّا وَدَّعَنَا بِحَمْد، وَإِنْ أَسَأَنا فَارَقَنا بِذَمّ اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَد وَآلِهِ وَارْزُقْنَا حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ وَاعْصِمْنَا مِنْ سُوْءِ مُفَارَقَتِهِ بِارْتِكَابِ جَرِيرَة، أَوِ اقْتِرَافِ صَغِيرَة أَوْ كَبِيرَة. وَأَجْزِلْ لَنَا فِيهِ مِنَ الْحُسَناتِ وَأَخْلِنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ. وَامْلا لَنَا مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ حَمْداً وَشُكْراً وَأَجْراً وَذُخْراً وَفَضْلاً وَإِحْسَاناً. اللَّهُمَّ يسِّرْ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ مَؤُونَتَنَا، وَامْلا لَنَا مِنْ حَسَنَاتِنَا. صَحَائِفَنَا وَلاَ تُخْزِنَا عِنْدَهُمْ بِسُوءِ أَعْمَالِنَا. اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي كُلِّ سَاعَة مِنْ سَاعَاتِهِ حَظّاً مِنْ عِبَادِكَ، وَنَصِيباً مِنْ شُكْرِكَ وَشَاهِدَ صِدْق مِنْ مَلائِكَتِكَ أَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاحْفَظْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا وَعَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا، وَمِنْ جَمِيْع نَوَاحِيْنَا حِفْظاً عَاصِماً مِنْ مَعْصِيَتِكَ هَادِياً إِلَى طَاعَتِكَ مُسْتَعْمِلاً لِمَحَبَّتِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَوَفِّقْنَا فِي يَوْمِنَا هذا ولَيْلَتِنَا هذِهِ وَفِي جَمِيعِ أَيَّامِنَا لاسْتِعْمَالِ الْخَيْرِ وَهِجْرَانِ الشَّرِّ وَشُكْرِ أَلنَّعَمِ وَاتَّبَاعِ السُّنَنِ وَمُحَانَبَةِ البِدَع وَالامْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهي عَنِ الْمُنْكَرِ وَحِياطَةِ الاسْلاَمِ وَانْتِقَاصِ الْبَاطِلِ وَإِذْلالِهِ وَنُصْرَةِ الْحُقِّ وَإِعْزَازِهِ، وَإِرْشَادِ الضَّالِّ، وَمُعَاوَنَةِ الضَّعِيفِ وَإِدْرَاكِ اللَّهِيْفِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ

وَاجْعَلْهُ أَيْمَنَ يَوْم عَهِدْنَاهُ، وَأَفْضَلَ صَاحِب صَحِبْنَاهُ، وَخَيْرَ وَقْت ظَلِلْنَا فِيْهِ. وَاجْعَلْنَا مِنْ أَرْضَى مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مِنْ جُمْلَةِ حَلْقِكَ وأَشْكَرَهُمْ لِمَا أَوْلَيْتَ مِنْ نِعَمِكَ وَأَقْوَمَهُمْ عَمَّا حَذَّرْتَ مِنْ نَهْيِكَ. اللَّهُمَّ إِنِيِّ اشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيداً وأَشْهِدُ سَمَاءكَ وَأَرْضَكَ وَمَنْ أَسْكَنْتَهُما مِنْ مَلائِكَتِكَ وَسَائِرِ حَلْقِكَ فِي يَوْمِي هَذَا، شَهِيداً وأَشْهِدُ سَمَاءكَ وَأَرْضَكَ وَمَنْ أَسْكَنْتَهُما مِنْ مَلائِكَتِكَ وَسَائِرِ حَلْقِكَ فِي يَوْمِي هَذَا، وَسَاعِتِي هَذِهِ، وَلَيْلَتِي هَذِهِ، وَمُسْتَقَرِّي هَذَا، أَنِي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الذَّي لاَ إلهَ إلاّ أَنْتَ وَسَاعِتِي هَذِهِ، وَلَيْلَتِي هَذِهِ، وَمُسْتَقَرِّي هَذَا، أَيِّ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الذَّي لاَ إلهَ إلاّ أَنْتَ وَسَاعِتِي هَذِهِ، وَلَيْلَتِي هَذِهِ، وَمُسْتَقَرِّي هَذَا، أَيِّ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ اللَّهُ الذَّي لاَ إلهَ إلاّ أَنْتَ عَلَى أَيْدِ وَرَسُولُكَ وَحِيرَتُكَ مِنْ حَلْقِكَ، مَوَّلْتُهُ رِسَالَتَكَ فَأَدَّاهَا وَأَمْرَتَهُ بِالنَّصِحِ لِا مُمَّتِهِ فَنَصَحَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَحِيرَتُكَ مِنْ حَلْقِكَ، مَمَّاتُهُ رِسَالَتَكَ فَأَدَّاهَا وَأَمْرَتَهُ بَالنَّصِحِ لِا مُمَّتِهِ فَنَصَحَ عَبْدُكُ وَرَسُولُكَ وَحِيرَتُكَ مِنْ حَلْقِكَ وَآتِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا حَرَيْتَ أَحَدًا مِنْ عَبَادِكَ وَاجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ وَأَكْرَمُ مَا حَرَيْتَ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ وَآتِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا حَرَيْتَ أَحَداً مِنْ عَبَادِكَ وَاجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ وَأَكْرَمُ مَا حَرَيْتَ أَحَداً مِنْ عَبَادِكَ وَاجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ وَأَرْحَمُ مِنْ كُلِّ رَحِيم، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ أَنْتَ أَرْحَمُ مِنْ كُلِّ رَحِيم، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ الشَّهُ مِنْ اللَّهُمْ بَنَ اللَّهُمْ فَلَى اللَّهُ مِنْ عُلَى مُحَمَّد وَآلِهِ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ مُنَالُ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ الْمُعْظِيمِ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ مِنْ كُلِّ رَحِيم، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ مُنْ الْمُنَالُ وَاجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ

## 7: دُعَاؤُهُ فِي الْمُهِمَّاتِ

و كان من دعائه عليه السلام اذا عَرَضت له مهمّة أو نزلَتْ ملّهمة و عند الكرب:

يَا مَنْ ثَحُلُّ بِهِ عُقَدُ الْمَكَارِهِ، وَيَا مَنْ يُفْتَأُ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدِ، وَيَا مَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَحْرَجُ إِلَى رَوْحِ الْفَرَجِ، ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ الصِّعَابُ وَتَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الاسْبَابُ، وَجَرى بِقُدْرَتِكَ الْقَضَاءُ وَمَضَتْ عَلَى إِرَادَتِكَ الاشْياءُ، فَهْيَ بِمَشِيَّتِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمَرَةٌ، وَبِإِرَادَتِكَ دُونَ نَهْيِكَ وَمَضَتْ عَلَى إِرَادَتِكَ الاشْياءُ، فَهْيَ بِمَشِيَّتِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمَرَةٌ، وَبِإِرَادَتِكَ دُونَ نَهْيِكَ مُنْزَجِرَةٌ. أَنْتَ الْمَدْعُو لِللهُ هِمَّاتِ، وَأَنْتَ الْمَفْرَعُ فِي الْمُلِمَّاتِ، لاَيَنْدَفِعُ مِنْهَا إلاّ مَا دَفَعْتَ، وَلا يَنْكَشِفُ مِنْهَا إلاّ مَا كَشَفْتَ. وَقَدْ نَزَلَ بِي يا رَبِّ مَا قَدْ تَكَادَيَ تَقْلُهُ، وَأَلَمَ إِي مَا قَدْ بَكَادُنِ تَقُلُهُ، وَقَدْ رَبِكَ مَا قَدْ تَكَادُنِ لَي يَعْلَهُ وَلَكُ أَوْرَدْتَ، وَلا يَنْكَشِفُ مِنْهَا إلاّ مَا كَشَفْتَ. وَقَدْ نَزَلَ بِي يا رَبِّ مَا قَدْ تَكَادَنِ تَقُلُهُ، وَأَلَمَ إِي مَا قَدْ بَكَادُنِ تَقِلُهُ، وَأَلَمَ إِي مَا قَدْ بَكَادُنِ عَلَيْ وَبِسُلْطَانِكَ وَجَهْتَهُ إِليَّ. فَلاَ مُصْدِرَ لِمَا أُورَدْتَ، وَلاَ بَهَطَنِي حَمْلُهُ، وَبِقُدْرَتِكَ أَوْرَدْتَهُ عَلَيَّ وَبِسُلْطَانِكَ وَجَهْتَهُ إِليَّ. فَلاَ مُصْدِرَ لِمَا أُورَدْتَ، وَلاَ يَعْرَبُكُ مُصَدِرَ لِمَا أُورَدْتَ، وَلاَ

صَارِفَ لِمَا وَجَّهْتَ، وَلاَ فَاتِحَ لِمَا أَغْلَقْتَ، وَلاَ مُغْلِقَ لِمَا فَتَحْتَ، وَلاَ مُيسِّرُ لِمَا عَسَّرْتَ، وَلاَ نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ فَصَلَّ عَلَى مُحُمَّد وَآلِهِ، وَافْتَحْ لِي يَا رَبِّ بَابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِكَ، وَأَكْسِرْ عَنِي سُلُطَانَ الْهُمِّ جِوْلِكَ، وَأَنِلْينِي حُسْنَ ٱلنَّظِرِ فِيمَا شَكُوْتُ، وَأَذِقْنِي حَلاَوَةَ الضَّنْعِ فِيمَا عَنِي مُنْ اللَّهُ مِنْ عِنْدِكَ مَخْرَجاً وَحِيّاً. وَلا سَالْتُ. وَهَبْ لِي مِنْ عَنْدِكَ مَخْرَجاً وَحِيّاً. وَلا سَالْتُ. وَهَبْ لِي مِنْ عَنْدِكَ مَخْرَجاً وَحِيّاً. وَلا تَشْعَلْنِي بالاهْتِمَامِ عَنْ تَعَاهُدِ فُرُوضِكَ وَاسْتِعْمَالِ سُنَّتِكَ. فَقَدْ ضِقْتُ لِمَا نَزَلَ بِي يَا رَبِّ تَشْعَلْنِي بالاهْتِمَامِ عَنْ تَعَاهُدِ فُرُوضِكَ وَاسْتِعْمَالِ سُنَّتِكَ. فَقَدْ ضِقْتُ لِمَا نَزَلَ بِي يَا رَبِّ ذَرْعاً، وَامْتَلاتُ جَمْلِ مَا حَدَثَ عَلَيَّ هُمّاً، وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى كَشْفِ مَامُنِيتُ بِهِ، وَدَفْعِ مَاوَقَعْتُ فِيهِ، فَافْعَلْ بِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ، يَا ذَا العَرْشِ الْعَظِيمَ.

#### 8: دُعَاؤُهُ فِي الاسْتِعَاذَةِ

وكان من دعائِهِ عليه السلام في الاستعاذةِ مِنَ المِكارِهِ وَسَيِّئِ الاخلاق ومَذامِّ الافعالِ.

أَللّهُمَّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيَجَانِ الْحُرْصِ، وَسَوْرَةِ الغَضَبِ وَغَلَبَةِ الْحُسَدِ وضَعْفِ الضَّبْرِ وَقِلَةِ الْقَنَاعَةِ وَشَكَاسَةِ الْخُلُقِ، وَإِلْخَاحِ الشَّهْوَةِ ، وَمَلَكَةِ الْحَمِيَّةِ، وَمُتَابَعَةِ الْهُوَى، وَمُخَالَفَةِ الْمُدَى، الْقَنَاعَةِ وَشَكَاسَةِ الْخُلُقةِ، وَإِيْثَارِ البَّاطِلِ عَلَى الْحَقِّ وَالاصْرَارِ عَلَى الْمَأْثَم، وَاسْتِصْغَارِ وَسِنَةِ الْغَفْلَةِ، وَتَعَاطِي الْكُلْفَةِ، وَإِيْثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى الْحُقِّ وَالاصْرَارِ عَلَى الْمَأْثَم، وَاسْتِصْغَارِ الْمَعْصِيةِ، وَاسْتِكْثَارِ الظَّاعَةِ، وَمُبَاهَاةِ الْمُكْثِرِينَ، وَالازْرآءِ بِالْمُقِلِّينَ، وَسُوءِ الْولاَيةِ لِمَنْ حَثَ الْمَعْصِيةِ، وَاسْتِكْثَارِ الظَّاعَةِ، وَمُبَاهَاةِ الْمُكْثِرِينَ، وَالازْرآءِ بِالْمُقِلِّينَ، وَسُوءِ الْولاَيةِ لِمَنْ حَثَى الْمَعْصِيةِ، وَاسْتِكْثَارِ الظَّاعَةِ، وَمُبَاهَاةِ الْمُكْثِرِينَ، وَالازْرآءِ بِالْمُقِلِّينَ، وَسُوءِ الْولاَيةِ لِمَنْ حَثَى الْمُعْصِيةِ، وَاسْتِكْشَارِ الطَّاعَةِ، وَمُبَاهَاةِ الْمُكْثِرِينَ، وَالازْرآءِ بِالْمُقِلِّينَ، وَسُوءِ الْولاَيةِ لِمَنْ عَنْ الْمَوْوَا، أَوْ الْمُعْلِينَ، وَسُوءِ الشَّوْمِ اللَّهُ وَلَى إِنَّ الْعِلْمِ فَيَعْمُ لَا اللَّهُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيمَ اللَّهُ الْمُعْرَادِ الللَّهُ الْمَالِيمَ اللَّهُ الْمَالِيمَ الْمُعْمِ الْعَلْمِ فَا الْعَلْمِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيمَ اللَّهُ وَلَا فِي الْعِلْمِ فَيْعُودُ بِكَ مِنْ سُوءِ السَّرِيرَةِ، وَاحْدِقَارِ عَلَى عَلَى الْفَالِهُ الْمُعْرِقُ الْمُلْعَلِيمَ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْمُعْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْمَالِيمَ الْمَالِيمَ الْعَلْمَ الْمُعْمَالِيمَ الْمُؤْدِلُ الللّهُ الْمَالِيمَ الْمُعْمِى الْمُؤْدُ الْمُعْرِقِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْرِقُودُ الْمُؤْدُ الْمَالِيمَ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ الللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُؤْدُ الللّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِيمُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ الللّهُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْدُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُؤْدُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللْمُؤْدُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّ

الصَّغِيرَةِ، وَأَنْ يَسْتَحْوِذَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ، أَوْ يَنْكُبَنَا الزَّمَانُ، أَوْ يَتَهَضَّمَنَا، السُّلْطَانُ. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الاَعْدَاءِ وَمِنَ الْفَقْرِ إِلَى مِنْ تَنَاوُلِ الإسْرَافِ، وَمِنْ فِقْدَانِ الْكَفَافِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الاَعْدَاءِ وَمِنَ الْفَقْرِ إِلَى مِنْ الْخُطْمى، الاَّكْفَاءِ وَمِنْ مَعِيشَة فِي شِدَّة وَمَيْتَة عَلَى غَيْرِ عُدَّة. وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُسْرَةِ الْعُظْمى، وَالْمُصِيبَةِ الْكُبْرَى ، وَأَشْقَى الشَّقَآءِ وَسُوءِ المئآبِ، وَحِرْمَانِ التَّوَابِ، وَحُلُولِ الْعِقَابِ. اللَّهُمَّ وَالْمُومِيبَةِ الْكُبْرَى ، وَأَشْقَى الشَّقَآءِ وَسُوءِ المئآبِ، وَحِرْمَانِ التَّوَابِ، وَحُلُولِ الْعِقَابِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَعِذْنِي مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بِرَحْمَتِكَ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا أَرْحَمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَعِذْنِي مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بِرَحْمَتِكَ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. الرَّاحِمِينَ.

#### 9: دُعَاؤُهُ فِي الْإِشْتِيَاقِ

و كان من دعائِهِ عليه السلام في الاشتياقِ إلى طَلَبِ المغفرةِ من الله جلّ جلالُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحُمَّد وَآلِهِ وَصَيِّرْنَا إِلَى مَعْبُوبِكَ مِنَ التَّوْبَةِ وَأَزِلْنَا عَنْ مَكْرُوهِكَ مِنَ الاصْرَارِ. اللَّهُمَّ وَمَتَى وَقَفْنَا بَيْنَ نَقْصَيْنِ فِي دِين أَوْ دُنْيَا فَأَوْقِعِ النَّقْصَ بِأَسْرَعِهِمَا فَنَاءً، وَاجْعَلِ التَّوْبَةَ فَلَا هُمَمْنَا بِمَمَّنَا بِمَمَّيْنِ يُرْضِيكَ أَحَدُهُمَا عَنَّا وَيُسْخِطُكَ الاحَرُ عَلَيْنَا، فَمِلْ بِنَا إِلَى مَا يُرْضِيْكَ عَنَّا، وَأَوْهِنْ قُوتَنَا عَمَّا يُسْخِطُكَ عَلَيْنَا، وَلاَ ثُحُلِّ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نَفُوسِنَا إِلَى مَا يُرْضِيْكَ عَنَّا، وَأَوْهِنْ قُوتَنَا عَمَّا يُسْخِطُكَ عَلَيْنَا، وَلاَ تُحُلِّ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نَفُوسِنَا وَاخْتِيَارِهَا; فَإِنَّهَا مُحْتَارَةٌ لِلْبَاطِلِ إِلاَّ مَا وَقَقْتَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمْتَ. اللَّهمَّ وَإِنَّكَ مِنَ الشَّعْفِ حَلَقْتَنَا، وَعَلَى الْوَهْنِ بَنَيْتَنَا، وَمِنْ مَهِينِ ابْتَدَاتَنَا، فَلاَ حَوْلَ لَنَا إِلاَّ بِقُوتِكَ وَلا قُوقَ لَا السَّعْفِ حَلَقَتَنَا، وَعَلَى الْوَهْنِ بَنَيْتَنَا، وَمِنْ مَهِينِ ابْتَدَاتَنَا، فَلاَ حَوْلَ لَنَا إلاّ بِقُوتِكَ وَلا قُوقَ لَكُ اللَّهُ مِن بَنَيْتَنَا، وَمُونِ مَهِينِ ابْتَدَاتَنَا، فَلاَ حَوْلَ لَنَا إلاّ بِقُوتِكَ وَلا قُوقَةَ لَنا إلاّ ابِعَوْنِكَ. فَأَيِّدُنَا بِتَوْفِيقِكَ وَسَدِّدْنَا بِتَسْدِيدِكَ وَأَعْمِ أَبْصَارَ لَا اللَّهُمَّ فَصَلِّ فَلُونِنَا عَمَّا خَالَفَ مَحْبَتَكَ وَلا تَجْعَلُ لِشَيْء مِنْ جَوَارِحِنَا نُفُوذًا فِي مَعْصِيَتِكَ. اللَّهُمَّ فَصَلً عَمَّا خَالَفَ مَحْبَدَ وَلَيْ وَلَا عَمَّا الْسَنَتِنَا ، وَلَمَحَاتِ أَعْضَائِنَا، وَلَمَحَاتِ أَعْضَائِنَا، وَلَمَحَاتِ أَعْيَنَا، وَلَمُحَاتِ أَلْسِنَتِنَا

فِيْ مُوجِبَاتِ ثَوَابِكَ، حَتَّى لاَ تَفُوتَنَا حَسَنَةٌ نَسْتَحِقُّ بِمَا جَزَآءَكَ، وَلا تَبْقَى لَنَا سَيِّئَةٌ نَسْتَحِقُّ بِمَا عِقَابَكَ.

## 10: دُعَاؤُهُ فِي اللَّجَأَ إِلَى اللَّه تَعالَى

### و كان من دعائه عليه السلام في اللَّجا الله

اللّهُمَّ إِن تَشَأْ تعفُ عَنّا فَيِفَضْلِكَ، وَانْ تَشَأْ تُعَذّبْنا فَبَعدْلِكَ. فَسَهِّلْ لَنَا عَفْوكَ بِمَنّكَ، وَأَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ بِتَحاوُرْكَ; فَإِنَّهُ لاَطاقَةَ لَنَا بَعدِكَ، وَلاَنجاةَ لاحَد دُوْنَ عَفْوك. يا غَنِيَّ الاغْنياء، هَا نَحَنُ عِبادُكَ، وَأَنَا أَفْقَراء إليْكَ فَأَجْبُرْ فاقتنا بِوُسْعِكَ، ولاتَقْطَعَ رَجَاء نابِمَنْعِكَ الاغْنياء، هَا نَحَنُ عِبادُكَ، وَأَنَا أَفْقَراء إليْكَ فَأَجْبُرْ فاقتنا بِوُسْعِكَ، ولاتَقْطَعَ رَجَاء نابِمَنْعِكَ فَتَكُونَ قد أَشْقَيْتَ مَنِ اسْتَسْعَدَ بِكَ، وَجَرَمْتَ مَنِ آسْتَرْفَدَ فَضْلَكَ. فَإلى مَنْ حيْنئذ مُنْقَلَبُنَا عَنْ بَابِكَ؟ سُبْحَنكَ إِخَنُ المضْطُّرُونِ الذّينَ أَوْجَبْتَ إِحابَتَهُمْ ، وَأَهْبُهُ الأَشْياءِ بِمَشِيَّتِكَ، وَأَوْلَى الامُورِ بِكَ فِيْ وَاهْلُ السُّوْء الذّيْنَ وَعَدْتَ الْكَشْفَ عَنْهُمْ. وَأَشْبَهُ الأَشْياءِ بِمَشِيَّتِكَ، وَأُولَى الامُورِ بِكَ فِيْ وَاهْلُ السُّوْء الذّيْنَ وَعَدْتَ الْكَشْفَ عَنْهُمْ. وَأَشْبَهُ الأَشْياءِ بِمَشِيَّتِكَ، وَأُولَى الامُورِ بِكَ فِيْ عَظَمَتِكَ رَحْمُهُ مَنِ اسْتَرْحَمَكَ، وَغُوثُ مَنِ اسْتَعَاثَ بِكَ، فَارْحَمْ تَضَرُّعَنَا إلَيْكَ، وَأَوْلَى الأَمُورِ بِكَ فِيْ عَظَمَتِكَ رَحْمَةُ مَنِ اسْتَرْحَمَكَ، وَغُوثُ مَنِ اسْتَعَاثَ بِكَ، فَارْحَمْ تَضَرُّعَنَا إلَيْكَ، وَأَغْنِنَا إِذْ شَايَعْنَاهُ عَلَى مَعْصِيَتِكَ، فَصَلِّ عَلَى مَعْمِينَتِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحْمَد وَآلِهِ وَلا تُشْمِتُهُ بِنَا بَعْدَ تَوْكِنَا إِيّاهُ لَكَ، وَرَغْبَتِنا عَنْهُ إِلَيْكَ.

### 11: دُعَاؤُهُ بِخَوَاتِمِ الْخَيْرِ

#### وكان من دعائه عليه السلام بِخُواتِمِ الخَيْرِ

يا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِرِينَ وَيَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ، وَيَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ، وَيَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ، وَيَا مَنْ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاشْغَلْ قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ عَنْ كُلِّ ذِكْرِ، وَأَلْسِنَتَنَا بِشُكْرِكَ عَنْ كُلِّ شُكْر وَجَوَارِحَنَا بِطَاعَتِكَ عَنْ كُلِّ طَاعَة. فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاعاً مِنْ شُغُل فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلاَمَة لا وَجَوَارِحَنَا بِطَاعَتِكَ عَنْ كُلِّ طَاعَة. فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاعاً مِنْ شُغُل فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلاَمَة لا تُدْرِكُنَا فِيهِ تَبِعَةٌ وَلاَ تَلْحَقُنَا فِيهِ سَامَةٌ حَتَى يَنْصَرِفَ عَنَّا كُتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا. وَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ ذَكْرِ سَيِّئَاتِنَا وَيَتَوَلِّى كُتَّابُ الحُسَنَاتِ عَنَّا مَسْرُورِينَ مِا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا. وَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ حَيَاتِنَا وَيَتَوَلِّى كُتَابُ الْحُسَنَاتِ عَنَّا مَسْرُورِينَ مِا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا. وَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ حَيَاتِنَا وَتَصَرَّمَتْ مُدَدُ أَعْمَارِنَا، وَاسْتَحْضَرَتْنَا دَعْوَتُكَ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا وَمِنْ إِجَابَتِهَا، فَصَلِّ حَيَاتِنَا وَتَصَرَّمَتْ مُدَدُ أَعْمَارِنَا، وَاسْتَحْضَرَتْنَا كَتَبَةُ أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقْبُولَةً لا تُوقِفُنَا بَعْدَهَا عَلَى رُولُوسِ عَلَى ذَنْبِ اجْتَرَحْنَاهُ، وَلاَ مَعْصِية اقْتَرَفْنَاهَا، وَلاَ تَكْشِفْ عَنَّا سِتْراً سَتَرْتَهُ عَلَى رُؤُوسِ عَلَى ذَنْب اجْتَرَحْنَاهُ، وَلاَ مَعْصِية اقْتَرَفْنَاهَا، وَلاَ تَكْشِفْ عَنَا سِتْراً سَتَرْتَهُ عَلَى رُولُوسِ عَلَى ذَنْب اجْتَرَحْنَاهُ، وَلاَ مَعْصِية اقْتَرَفْنَاهَا، وَلاَ تَكْشِفْ عَنَا سِتْراً سَتَرْتَهُ عَلَى رُؤُوسِ عَلَى مُؤْلُولًا لاَتُهُ وَلَالَا لَيْكَ رَحِيمٌ عِمَنْ دَعَاكَ، وَمُسْتَحِيبٌ لِمَنْ نَادَاكَ.

#### 12: دُعَاؤُهُ فِي الْإِعْتِرَافِ

وكان من دعائه عليه السلام في الاعتراف وطلب التوبة إلى الله تعالى

أَللَّهُمَّ إِنَّهُ يَحْجُبُنِي عَنْ مَسْأَلَتِكَ خِلاَلُ ثَلاثٌ وَتَحْدُونِي عَلَيْهَا خَلَّةٌ وَاحِدَةٌ، يَحْجُبُنِي أَمْرٌ أَمَرْتَ بِهِ فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ، وَنَهْيُ نَهَيْتَنِي عَنْهُ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، وَنِعْمَةٌ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَقَصَّرْتُ فِي بِهِ فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ، وَنَهْيُ نَهَيْتَنِي عَنْهُ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، وَنِعْمَةٌ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَقَصَّرْتُ فِي شَكْرِهَا. وَيَحْدُونِي عَلَى مَسْأَلَتِكَ تَفَضُّلُكَ عَلَى مَنْ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَيْكَ، وَوَفَدَ بِحُسْنِ ظَنِّهِ شَكْرِهَا. وَيَحْدُونِي عَلَى مَسْأَلَتِكَ تَفَضُّلُكَ عَلَى مَنْ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَيْكَ، وَوَفَدَ بِحُسْنِ ظَنِّه

إِلَيْكَ، إِذْ جَمِيعُ إِحْسَانِكَ تَفَضُّلْ، وَإِذْ كُلُّ نِعَمِكَ ابْتِدَاءٌ. فَهَا أَنَا ذَا يَا إلهِيْ وَاقِفٌ بِبَابِ عِزِّكَ وُقُوفَ المستَسْلِمِ الذَّلِيْلِ، وَسَائِلُكَ عَلَى الْحَيَاءِ مِنِّي سُؤَالَ الْبَائِسِ الْمُعِيْلِ. مُقرُّ لَكَ بأَنّي لَمْ أَسْتَسْلِمْ وَقْتَ إِحْسَانِكَ إِلاَّ بِالإِقْلاَعِ عَنْ عِصْيَانِكَ، وَلَمْ أَخْلُ فِي الْحَالاتِ كُلِّهَا مِنِ امْتِنَانِكَ. فَهَلْ يَنْفَعُنِي يَا إلهِي إِقْرَارِي عِنْدَكَ بِسُوءِ مَا اكْتَسَبْتُ؟ وَهَلْ يُنْجِيْنِي مِنْكَ اعْتِرَافِي لَكَ بِقَبِيْحِ مَا ارْتَكَبْتُ؟ أَمْ أَوْجَبْتَ لِي فِي مَقَامِي هَذَا سُخْطَكَ؟ أَمْ لَزِمَنِي فِي وَقْتِ دُعَائِي مَقْتُكَ؟ سُبْحَانَكَ! لاَ أَيْأَسُ مِنْكَ وَقَدْ فَتَحْتَ لِيَ بَابَ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ، بَلْ أَقُولُ مَقَالَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ الْمُسْتَخِفِّ بِحُرْمَةِ رَبِّهِ الَّذِي عَظُمَتْ ذُنُوبُهُ فَجَلَّتْ وَأَدْبَرَتْ أَيَّامُهُ فَوَلَّتْ حَتَّى إِذَا رَأَى مُدَّةَ الْعَمَلِ قَدِ انْقَضَتْ وَغَايَةَ الْعُمْرِ قَدِ انْتَهَتْ، وَأَيْقَنَ أَنَّهُ لا محيصَ لَهُ مِنْكَ، وَلاَ مَهْرَبَ لَهُ عَنْكَ تَلَقَّاكَ بِالانَابَةِ، وَأَخْلَصَ لَكَ التَّوْبَةَ، فَقَامَ إِلَيْكَ بِقَلْبِ طَاهِر نَقِيٍّ ثُمَّ دَعَاكَ بِصَوْت حَائِل خَفِيٍّ، قَدْ تَطَأَطَأَ لَكَ فَانْحَني، وَنَكَّسَ رَأْسَهُ فَانْشَنَي، قَدْ أَرْعَشَتْ خَشْيَتُهُ رِجْلَيْهِ، وَغَرَّقَتْ دُمُوعُهُ خَدَّيْهِ، يَدْعُوكَ بِيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَرْحَمَ مَن انْتَابَهُ الْمُسْتَرْحِمُونَ، وَيَا أَعْطَفَ مَنْ أَطَافَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ، وَيَا مَنْ عَفْوُهُ أَكْثَرُ مِنْ نِقْمَتِهِ، وَيَا مَنْ رِضَاهُ أَوْفَرُ مِنْ سَخَطِهِ، وَيَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَى خَلْقِهِ بِحُسْنِ التَّجاوُزِ، وَيَا مَنْ عَوَّدَ عِبادَهُ قَبُولَ الانَابَةِ، وَيَا مَن اسْتَصْلَحَ فَاسِدَهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَيَا مَنْ رَضِيَ مِنْ فِعْلِهِمْ بِالْيَسيرِ، وَيَا مَنْ كَافى قَلِيْلَهُمْ بِالْكَثِيرِ، وَيَا مَنْ ضَمِنَ لَهُمْ إِجَابَةَ الدُّعاءِ، وَيَا مَنْ وَعَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِتَفَضُّلِهِ حُسْنَ الْجَزاءِ، مَا أَنَا بِأَعْصَى مَنْ عَصَاكَ فَغَفَرْتَ لَهُ، وَمَا أَنَا بِأَلْوَمِ مَنِ اعْتَذَرَ إلَيْكَ فَقَبِلْتَ مِنْهُ، وَمَا أَنَا بِأَظْلَمِ مَنْ تَابَ إِلَيْكَ فَعُدْتَ عَلَيْهِ، أَتُوبُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي هَذَا تَوْبَةَ نَادِم عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ مُشْفِق مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَالِصِ الْحَيَاءِ مِمَّا وَقَعَ فِيْهِ، عَالِم بِأَنَّ الْعَفْوَ عَن الذَّنْبِ الْعَظِيم لاَ يَتَعاظَمُكَ، وَأَنَّ التَّجَاوُزَ عَنِ الاثْمِ الْجَلِيْلِ لا يَسْتَصْعِبُكَ، وَأَنَّ احْتِمَالَ الْجنايَاتِ الْفَاحِشَةِ لا يَتَكَأَّدُكَ، وَأَنَّ أَحَبَّ عِبَادِكَ إِلَيْكَ مَنْ تَرَكَ الاسْتِكْبَارَ عَلَيْكَ، وَجَانَبَ الإصرار، وَلَزِمَ الاسْتِغْفَارَ. وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ أَسْتَكْبِرَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَصِرَّ. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَصَّرْتُ فِيهِ، وَأَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَهَبْ لِي مَا يَجِبُ عَلَىَّ لَكَ، وَعَافِنِي مِمَّا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ، وَأُجِرْنِي مِمَّا يَخَافُهُ أَهْلُ الاساءَةِ فَإِنَّكَ مَلِيءٌ بِالْعَفْوِ، مَرْجُوٌّ

لِلْمَغْفِرَةِ، مَعْرُوفٌ بِالتَّجَاوُزِ، لَيْسَ لِجَاجَتِي مَطْلَبُ سِوَاكَ، وَلا لِذَنْبِي غَافِرٌ غَيْرُكَ، حَاشَاكَ وَلاَ أَخَافُ عَلَى غَافِرٌ غَيْرُكَ، حَاشَاكَ وَلاَ أَخَافُ عَلَى غَكَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، أَخَافُ عَلَى غَلَى عُكَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاقْض حَاجَتِي وَأَبْحِحْ طَلِبَتِي، وَاغْفِرْ ذَنْبِي، وَآمِنْ خَوْفَ نَفْسِيْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ وَاقْض حَاجَتِي وَأَبْحِحْ طَلِبَتِي، وَاغْفِرْ ذَنْبِي، وَآمِنْ خَوْفَ نَفْسِيْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ وَقْض خَاجَتِي وَأَبْحِحْ طَلِبَتِي، وَاغْفِرْ ذَنْبِي، وَآمِنْ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

# 13: دُعَاؤُهُ فِي طَلَبِ الْحَوَائِج

وكان من دعائه عليه السلام في طلب الحوائج إلى الله تعالى

اللَّهُمَّ يَا مُنتُهَى مَطْلَبِ الْحَاجَاتِ، وَيَا مَنْ عِنْدَه نَيْلُ الطَّلِبَاتِ، وَيَا مَنْ لا يَبِيْعُ نِعَمَهُ بِالاثْمَانِ، وَيَا مَنْ يُسْتَغْنَى بِهِ وَلاَ يُسْتَغْنَى عَنْهُ، وَيَا مَنْ يُسْتَغْنَى بِهِ وَلاَ يُسْتَغْنَى عَنْهُ، وَيَا مَنْ لا تُفنى حَزَآئِنَهُ الْمَسَائِلُ، وَيَا مَنْ لاَ تُبدِّلُ حِكْمَتَهُ يُوعَبُ إلَيْهِ وَلا يُوعَبُ عَنْهُ. وَيَا مَنْ لا تُفنى حَزَآئِنَهُ الْمَسَائِلُ، وَيَا مَنْ لاَ تُبدِّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلُ، وَيَا مَنْ لاَ يُعَنِّيهِ دُعَاءُ الدَّاعِينَ مَكَدَّحْتَ الْوَسَائِلُ. وَيَا مَنْ لاَ يَعْنِيهِ دُعَاءُ الدَّاعِينَ مَكَدَّحْتَ بِالْغَنَاءِ عَنْ حَلْقِكَ وَأَنْتَ أَهْلُ الْغَنِي عَنْهُمْ، وَنَسَبْتَهُمْ إِلَى الفَقْرِ وَهُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ إلَيْكَ. فَمَنْ يَالْغَنَاءِ عَنْ حَلْقِكَ وَأَنْتَ أَهْلُ الْغَنِي عَنْهُمْ، وَنَسَبْتَهُمْ إِلَى الفَقْرِ وَهُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ إلَيْكَ. فَمَنْ عَلْوَلَ سَدَّ حَلَّتِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَرَامَ صَرُفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ بِكَ فَقَدْ طَلَبَ حَاجَتَهُ فِي مَظَامِّلُ وَلَا سَدَّ حَلَيْتِهُ مِنْ وَجْهِهَا وَمَنْ تَوَجَّهَ بِحَاجِتِهِ إِلَى أَحَد مِنْ حَلْقِكَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ بُخْحِهَا وَمَنْ تَوجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَى أَحَد مِنْ خَلْقِكَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ بُخْحِهَا وَمَنْ يَوْعَهُ إِلَى مَنْ يَرْفَعُ وَلَ الإحْسَانِ. اللَّهُمَّ وَلِي إلَيْكَ حَاجَةُ وَنَكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْمِرْمَانِ، وَاسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَوْتَ الإحْسَانِ. اللَّهُمَّ وَلِي إلَيْكَ حَاجَةٌ وَدُونَكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْمُدْمِلِكِ فِي طَلِبَاتِهِ عَنْكَ، وَهِيَ زَلَّةٍ مِنْ زَلِلِ الْخَاطِئِينَ، وَعَثْرَةٌ مِنْ عَثْرَقٌ مِنْ عَثْرَقٌ مِنْ عَنْرَاتِ عَنْكَ، وَهِيَ وَلَهُمْ إِيْكَ مَنْ مَلْقِي قِكَ مِنْ وَلَكِ الْعَلْمِينَ، وَمَا عُشْرَقٍ وَقُلْتُ بِعَنَامِ لَيْ عَنْهُ لَهُ مُعْتَاجًا مُ مُنْ وَلَكِ الْعَلْمِ مَنْ وَلَكِي مَلْ مُنْ مَلْ الْعُلْمِ وَلَا لَهُ مُعْتَاجًا مُ وَلَى مَنْ عَلَيْ وَلَعُلْمُ الْمُقْولِ وَلَا الْعَلْمُ الْمُلْعُلُومُ الْمُنْ مُ الْمُعْلِكُ وَلَا الْعَلْمُ الْفُقُولِ وَلَا الْعَلَاقِ وَلَقُومُ اللْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُهُمِ وَالْمُ الْمُعَلِقُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُولِمُ الْقُلْقُولُ

مُعْدِم؟! فَقَصَدْتُكَ يَا إِلْمِي بِالرَّعْبَةِ، وَأَوْفَدْتُ عَلَيْكَ رَجَائِي بِالثَّقَةِ بِكَ، وَعَلِمْتُ أَنَّ كَرْمَكَ لاَ يَضِيقُ أَسْأَلُكَ يَسِيرٌ فِي وُحْدِكَ، وَأَنَّ حَطِيرَ مَا أَسْتَوْهِبُكَ حَقِيرٌ فِيْ وُسْعِكَ، وَأَنَّ كَرَمَكَ لاَ يَضِيقُ عَنْ سُؤَال أَحَد، وَأَنَّ يَدَكَ بِالْعَطايا أَعْلَى مِنْ كُلِّ يَد. اللّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَالْحِلْنِي عَنْ سُؤَال أَحَد، وَأَنَّ يَدَكَ بِالْعَطايا أَعْلَى مِنْ كُلِّ يَد. اللّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَالْحِلْنِي بِكَرَمِكَ عَلَى السَّقَطْقِ، فَمَا أَنَا بِأَوَّلِ رَاغِبِ رَغِب الْيُكَ فَأَعْطَيْتَهُ وَهُو يَسْتَحِقُ الْمَنْعَ، وَلا بِأَوَّلِ سَائِل سَأَلُكَ فَأَعْضَلْتَ عَلَيْهِ وَهُو يَسْتَوْجِبُ الْمُؤْمِنَ . اللّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَكُنْ لِدُعَائِي مُحِيناً، وَمِنْ نِدائِي قَرِيباً، وَلِيَتَصَرُّعِي رَاحِماً، وَلِصَوْقِي سَامِعاً وَلاَ تَقْطَعْ رَجَائِي عَنْكَ وَلا تَبُتَ سَبِي مِنْكَ وَلاَ تُوجِّهُنِي فِي حَاجَتِيْ هَذِهِ وَلَيْقِ سَامِعاً وَلاَ تَقْطَعْ رَجَائِي عَنْكَ وَلا تَبُتَ سَبِي مِنْكَ وَلاَ سُؤْلِي قَبْل رَوَالِي عَنْ مَوْقِفِي وَعَيْرِهَا إِلَى سِوَكَ وَتَوَلِّنِي بِنُحْحِ طَلِبَتِي، وَقَضَاءِ حَاجَتِي، وَنَيْلِ سُؤْلِي قَبْل رَوَالِي عَنْ مَوْقِفِي وَعَيْرِهَا إلى سِوَاكَ وَتَولِّنِي بِنُحْحِ طَلِبَتِي، وَقَضَاءِ حَاجَتِي، وَنَيْلِ سُؤْلِي قَبْل رَوَالِي عَنْ مَوْقِفِي وَعَيْرِهَا إلى سِوَاكَ وَتَولِّنِي بِنُحْحِ طَلِبَتِي، وَقَضَاءِ حَاجَتِي، وَنَيْلِ سُؤْلِي قَبْل رَوَالِي عَنْ مَوْقِفِي وَعَيْرِهِمَا إلى سِوَاكَ وَتَولِي عَنْ مَوْقِنِي يَ مُؤْمِ الللهُ عَلَى مُحَمِّد وَآلِهِ صَلاَةً وَلَا لِي عَنْ مَوْقِنِي عَلَى مَنْ مَوْقِلِكَ عَوْناً لِي وَمُحْمَل وَآلِهِ صَلَواتُكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ . وَمِنْ حَاجَتِي يَا رَبِ كَذَا وَكَذَا – وَتَذُكُورُ حَاجَتَكَ مُ مَل اللهِ صَلَواتُكَ وَيُعْول فَي سُجُودِكَ : – فَصْلُكُ آلَ الْكَورَةِ فِي جَهِي الْمُودِي وَاللّهُ مَلْكُولُ عَنْ الْكَورَ وَاللّه عَلْمُ وَلِكَ عَوْناً لِي وَاللّه عَلْمَ وَلِكَ عَوْناً لِي وَلَى عَنْمَالُ وَالِه مِلْواتُكَ وَاللّه عَلْمَالُ وَاللّه عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّه مَلْكُولُ اللّهُ الْقُولُ الللللّهُ اللّهُ وَلَا لَعُنْهِ اللّ

# 14: دُعَاؤُهُ فِي الظُّلاَمَاتِ

وكان من دعائه عليه السلام إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لايحبّ

يَامَنْ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ أَنْبَآءُ الْمُتَظَلِّمِينَ وَيَا مَنْ لاَ يَخْتَاجُ فِي قِصَصِهِمْ إِلَى شَهَادَاتِ الشَّاهِدِينَ وَيَا مَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِمِينَ قَدْ عَلِمْتَ يَا إِلْهِي مَا نَالَيْ مِنْ قُلاَنِ بْنِ فُلاَن] مِمَّا حَظَرْتَ وَانْتَهَكَهُ مِنِي مِمَّا حَجَزْتَ عَلَيْهِ بَطَراً فِي نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ نَالَنِي مِنْ [فُلاَنِ بْنِ فُلاَن] مِمَّا حَظَرْتَ وَانْتَهَكَهُ مِنِي مِمَّا حَجَزْتَ عَلَيْهِ بَطَراً فِي نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ

وَاغْتِرَاراً بِنَكِيرِكَ عَلَيْهِ فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَخُذْ ظَالِمِي وَعَدُوِّي عَنْ ظُلْمِي بِقُوَّتِكَ وَافْلُلْ حَدَّهُ عَنِّي بِقُدْرَتِكَ وَاجْعَلْ لَهُ شُغْلاً فِيَما يَلِيهِ وَعَجْزاً عَمَّا يُناويْهِ أَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَلاَ تُسَوِّغْ لَهُ ظُلْمِي وَأَحْسِنْ عَلَيْهِ عَوْنِي، وَاعْصِمْنِي مِنْ مِثْلِ أَفْعَالِهِ، وَلا تَجْعَلْنِي فِي مِثْل حَالِهِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَعِدْنِي عَلَيْهِ عَدُوى حَاضِرَةً تَكُونُ مِنْ غَيْظِي بِهِ شِفَاءً، وَمِنْ حَنَقِي عَلَيْهِ وَفَاءً. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَعَوِّضْنِي مِنْ ظُلْمِهِ لِي عَفْوَكَ، وَأَبْدِلْنِي بِسُوْءِ صنِيعِهِ بِيْ رَحْمَتَكَ، فَكُلُ مَكْرُوه جَلَلٌ دُونَ سَخَطِكَ، وَكُلُ مَرْزِئَة سَوَاءٌ مَعَ مَوْجِدَتِكَ. أَللَّهُمَّ فَكَمَا كَرَّهْتَ إِلَيَّ أَنْ أَظْلِمَ فَقِنِي مِنْ أَنْ أُظْلَمَ. أَللَّهُمَّ لاَ أَشْكُو إِلَى أَحد سِوَاكَ، وَلاَ أَسْتَعِينُ بِحَاكِم غَيْرِكَ حَاشَاكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَصِلْ دُعَائِي بِالاجَابَةِ، وَأَقْرِنْ شِكَايَتِي بِالتَّغْيِيرِ. أَللَّهُمَّ لا تَفْتِنِّي بِالْقُنُوطِ مِنْ إِنْصَافِكَ، وَلاَ تَفْتِنْهُ بِالأَمْنِ مِنْ إِنْكَارِكَ، فَيُصِرَّ عَلَى ظُلْمِي وَيُحَاضِرِنِي بِحَقِّيْ وَعَرِّفْهُ عَمَّا قَلِيْل مَا أَوْعَدْتَ الظَّالِمِينَ، وَعَرِّفْني مَا وَعَدْتَ مِنْ إِجَابَةِ الْمُضْطَرِّينَ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَوَفِّقْنِي لِقَبُولِ مَا قَضَيْتَ لِيْ وَعَليَّ، وَرَضِّنِيْ بِمَا أَخَذْتَ لِي وَمِنِّي وَاهْدِنِي لِلَّتِيْ هِي أَقْوَمُ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَسْلَمُ. أللَّهُمَّ وَإِنْ كَانَتِ الْخِيَرَةُ لِيْ عِنْدَكَ فِي تَأْخِيرِ الأَخْذِ لِي وَتَرْكِ الانْتِقَامِ مِمَّنْ ظَلَمَنيْ إِلَى يَوْمِ الْفَصْل وَبَحْمَع الْخَصْم، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَيِّدْنِي مِنْكَ بِنِيَّة صَادِقَة وَصَبْر دَائِم، وَأَعِذْنِي مِنْ سُوءِ الرَّغْبَةِ، وَهَلَع أَهْلِ الْحِرْصِ، وَصَوِّرْ فِي قَلْبِي مِثَالَ مَا ادَّخَرْتَ لِي مِنْ ثَوَابِكَ، وَأَعْدَدْتَ لِخَصْمِي مِنْ جَزَائِكَ وَعِقَابِكَ، وَاجْعَلْ ذَلِكَ سَبَباً لِقَنَاعَتِي بِمَا قَضَيْتَ، وَثِقَتى بِمَا تَخَيَّرْتَ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، إنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ.

## 15: دُعَاؤُهُ عند المَرَضِ

وكان مِنْ دُعائه عليه السلام إذا مرض أو نزل بِهِ كَرْبٌ أو بَلِيَّةٌ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى مَا لَمُّ أَزَلْ أَتَصَرَّفُ فِيهِ مِنْ سَلاَمَةِ بَدَنِي، وَلَكَ الْحُمْدُ عَلَى مَا أَحْدَثْتَ بِيْ مِنْ عِلَّة فِي جَسَدِي. فَمَا أَدْرِي يَا إِلَيْ ، أَيُّ الْحَالَيْنِ أَحَقُ بِالشُّكْرِ لَكَ، وَأَوْتُ الصِّحَةِ الَّتِي هَنَّأْتَنِي فِيهَا طَيِّبَاتِ رِزْقِكَ، وَنَشَّطْتَنِي بِمَا لابْتِغاءِ مُوْضَاتِكَ وَفَصْلِكَ، وَقَوَّيْنَنِي مَعَهَا عَلَى مَا وَقَقْتَنِي لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ أَمْ وَقْتُ الْعِلَّةِ الَّتِي مَحَّصْنَنِي مَرْضَاتِكَ وَفَصْلُكَ، وَقَوَّيْنَنِي مَعَهَا عَلَى مَا وَقَقْتَنِي لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ أَمْ وَقْتُ الْعِلَّةِ الَّتِي مَحَّصْنَنِي كُولُ التَّوْبَةِ ، وَتَذْكِيراً لِمَحْوِ الْحُولِيَاتِ وَتَطْهِيراً لِمَا النَّعْمَةِ، وَفِي بَعَا اللَّعْمَةِ، وَفِي النَّعْمَةِ، وَفِي النَّعْمَةِ ، وَلِا لِسَانٌ نَطَقَ لِعِلْ خَلْلِكَ مَا كَتَبَ لِي الْكَاتِبَانِ مِنْ زَكِيِّ الاعْمَالِ، مَا لا قَلْبٌ فَكَرَ فِيهِ، وَلا لِسَانٌ نَطَقَ بِعِلْ كَلَاكَ مَا كَتَبَ لِي الْكَاتِبَانِ مِنْ رَكِيِّ الاعْمَالِ، مَا لا قَلْبٌ فَكَرَ فِيهِ، وَلا لِسَانٌ نَطَقَ بِعِلْ اللَّهُمَّ فَصَلَّ عَلَى بِو وَلاَ جَارِحَةٌ تَكَلَّفَتُهُ بَلُ إِفْضَالاً مِنْ عَلَيْ ، وَإِحْسَاناً مِنْ صَنِيعِكَ إِلَى اللَّهُمَّ فَصَلً عَلَى بِهِ وَلاَ جَارِحَةٌ تَكَلَّفَتُهُ بَلُ إِفْضَالاً مِنْكَ عَلَيَّ، وَإِحْسَاناً مِنْ صَنِيعِكَ إِلَى اللَّهُمَّ فَصَلً عَلَى الْمَنْعَقِيقِ إِلَى عَلْولِكَ ، وَطَهَرْنِي مِنْ دَنسِ مَا عَلَى عَلْمَ لَكِ عَلْمَ لَعْتَى بَوْدَ السَّلاَمَةِ وَاجْعَلْ عَنْ صَرْعَتِي إِلَى عَقُوكَ، وَمُتَحَوِّلِي عَنْ صَرْعَتِي إِلَى الْمُتَقَضِّلُ بِالإحْسَانِ، الْمُتَطَوِّلُ مَوْحِكَ، وَسَلامَتِي مِنْ كَرْبِي إِلَى الْمُتَطَوِّلُ وَالمُعْرَامِ. وَسَلامَتِي مِنْ هَذِهِ الشَّدَةِ إِلَى فَرْجِكَ، وَالشَّلُولِ وَالاَكْرَمُ، ذُو المُعْلَولِ وَالاَكْرَامِ.

## 16: دُعَاؤُهُ في الاسْتِقَالَةِ

وكان من دُعائِهِ عليه السلام إذا استقالَ من ذنوبه أو تضرَّعَ في طلبِ العفو عن عيوبه

أللَّهُمَّ يَا مَنْ بِرَحْمَتِهِ يَسْتَغِيثُ الْمُذْنِبُونَ، وَيَا مَنْ إِلَى ذِكْرِ إِحْسَانِهِ يَفْزَعُ الْمُضْطَرُّونَ، وَيَا مَنْ لِخِيفَتِهِ يَنْتَحِبُ الْخَاطِئُونَ، يَا أُنْسَ كُلِّ مُسْتَوْحِشْ غَرِيبٍ، وَيَا فَرَجَ كُلِّ مَكْرُوب كَئِيب، وَيَا غَوْثَ كُلِّ مَخْذُول فَريد، وَيَا عَضُدَ كُلِّ مُحْتَاجِ طَريد. أَنْتَ الَّذِي وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعِلْماً، وَأَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَ لِكُلِّ مَخْلُوق فِي نِعَمِكَ سَهْماً، وَأَنْتَ الَّذِيْ عَفْوُهُ أَعْلَى مِنْ عِقَابِهِ، وَأَنْتَ الَّذِي تَسْعَى رَحْمَتُهُ أَمَامَ غَضَبِهِ، وَأَنْتَ الَّذِي عَطَآؤُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَنْعِهِ، وَأَنْتَ الَّذِيْ اتَّسَعَ الْخَلائِقُ كُلُّهُمْ فِي وُسْعِهِ، وَأَنْتَ الَّذِي لا يَرْغَبُ فِي جَزَاءِ مَنْ أَعْطَاهُ، وَأَنْتَ الَّذِي لا يُفْرِطُ فِي عِقَابِ مَنْ عَصَاهُ. وَأَنَا يَا إِلْهِي عَبْدُكَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالدُّعاءِ فَقَالَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، هَا أَنَا ذَا يَا رَبِّ مَطْرُوحٌ بَيْنَ يَدَيْكَ، أَنَا الَّذِي أَوْقَرَتِ الْخَطَايَا ظَهْرَهُ، وَأَنا الَّذِي أَفْنَتِ الذُّنُوبُ عُمْرَهُ، وَأَنَا الَّذِي بِجَهْلِهِ عَصاكَ وَلَمْ تَكُنْ أَهْلاً مِنْهُ لِذَاكَ. هَلْ أَنْتَ يَا إلهِي رَاحِمٌ مَنْ دَعَاكَ فَأُبْلِغَ فِي الدُّعَاءِ أَمْ أَنْتَ غَافِرٌ لِمَنْ بَكَاكَ فَأُسْرِعَ فِي الْبُكَاءِ أَمْ أَنْتَ مُتَجَاوِزٌ عَمَّنْ عَفَّرَ لَكَ وَجْهَهُ تَذَلُّلاً أَم أَنْتَ مُغْن مَنْ شَكَا إِلَيْكَ فَقْرَهُ تَوَكُّلاً؟ إلهي لاَ تُخيِّبْ مَنْ لا يَجِدُ مُعْطِياً غَيْرَكَ، وَلاَ تَخْذُلْ مَنْ لا يَسْتَغْنِي عَنْكَ بِأَحَد دُونَكَ. إلهي فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَلاَ تُعْرِضْ عَنِّي وَقَدْ أَقْبَلْتُ عَلَيْكَ، وَلا تَحْرِمْني وَقَدْ رَغِبْتُ إِلَيْكَ، وَلا تَحْبَهْني بِالرَّدِّ وَقَدْ انْتَصَبْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ. أَنْتَ الَّذِي وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِالرَّحْمَةِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَارْحَمْني، وَأَنْتَ الَّذِي سَمَّيْتَ نَفْسَكَ بِالعَفْوِ، فَاعْفُ عَنِّي. قَدْ تَرَى يَا إلهِي فَيْضَ دَمْعِي مِنْ خِيفَتِكَ، وَوَجِيبَ قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ، وَانْتِفَاضَ جَوَارِحِي مِنْ هَيْبَتِكَ، كُلُّ ذَلِكَ حَياءً مِنِي لِسُوءِ عَمَلِي، وَلِذَاكَ خَمَدَ صَوْتِي عَنِ الْجَأْرِ إِلَيْكَ، وَكُلَّ لِسَانِي عَنْ مُنَاجَاتِكَ يَا إِلْهِي. فَلَكَ الْحَمْدُ، فَكُم مِنْ غَائِبَة سَتَرْتَهَا عَلَيَّ فَلَم تَفْضَحْنِي، وَكَمْ مِنْ ذَنْبِ غَطَّيْتَهُ عَلَيَّ فَلَمْ تَشْهَرْنِي، وَكَمْ مِنْ شَائِبَة أَلْمَمْتُ بِهَا فَلَمْ تَهْتِكْ عَنِّي سِتْرَهَا، وَلَمْ تُقَلِّدْنِي مَكْرُوهَ شَنَارِهَا، وَلَمْ تُبْدِ سَوْأَتَهَا لِمَنْ يَلْتَمِسُ مَعَايِبِي مِنْ جِيْرَتِي، وَحَسَدَةِ نِعْمَتِكَ عِنْدِي، ثُمَّ لَمْ يَنْهَنِي ذَلِكَ عَنْ أَنْ جَرَيْتُ إِلَى سُوءِ مَا عَهِدْتَ مِنِّي فَمَنْ أَجْهَلُ مِنِّي يَا إِلْهِيْ بِرُشْدِهِ وَمَنْ أَغْفَلُ مِنِّي عَنْ حَظِّهِ وَمَنْ أَبْعَدُ مِنِّي مِن اسْتِصْلاَح نَفْسِهِ حِيْنَ أُنْفِقُ مَا أَجْرَيْتَ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ فِيمَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَمَنْ أَبْعَدُ غَوْراً فِي الْبَاطِلِ وَأَشَدُّ إِقْدَاماً عَلَى السُّوءِ مِنِّي حِينَ أَقِفُ بَيْنَ دَعْوَتِكَ

وَدَعْوَةِ الشَّيْطَانِ، فَأَتَّبِعُ دَعْوَتَهُ عَلَى غَيْر عَميَّ مِنِّي فِي مَعْرِفَة بِهِ، وَلا نِسْيَان مِنْ حِفْظِي لَهُ وَأَنَا حِينَئِذ مُوقِنٌ بِأَنَّ مُنْتَهَى دَعْوَتِكَ إِلَى الْجُنَّةِ وَمُنْتَهَى دَعْوَتِهِ إِلَى النَّارِ سُبْحَانَكَ مَا أَعْجَبَ مَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَى نَفْسِي وَأُعَدِّدُهُ مِنْ مَكْتُومِ أَمْرِي، وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَاتُكَ عَنّي وَإِبْطَآؤُكَ عَنْ مُعَاجَلَتِي وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كَرَمِي عَلَيْكَ بَلْ تَأَنِّياً مِنْكَ لِي، وَتَفَضُّلاً مِنْكَ عَلَيَّ، لانْ أَرْتَدِعَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ الْمُسْخِطَةِ وَأُقْلِعَ عَنْ سَيِّئَاتِي الْمُخْلِقَةِ وَلا َّنَّ عَفْوَكَ عَنّي أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ عُقُوبَتِي، بَلْ أَنَا يَا إِلْمِي أَكْثَرُ ذُنُوباً وَأَقْبَحُ آثاراً وَأَشْنَعُ أَفْعَالاً وَأَشَدُ فِي الْباطِل تَهَوُّراً وَأَضْعَفُ عِنْدَ طَاعَتِكَ تَيَقُّظاً، وَأَقَلُ لِوَعِيْدِكَ انْتِبَاهاً وَارْتِقَاباً مِنْ أَنْ أَحْصِي لَكَ عُيُوبِي، أَوْ أَقْدِرَ عَلَى ذِكْرِ ذُنُوبِي وَإِنَّمَا أُوبِّخُ بِهَذا نَفْسِي طَمَعًا فِي رَأْفَتِكَ الَّتِي بِهَا صَلاَحُ أَمْرِ الْمُذْنِينَ، وَرَجَاءً لِرَحْمَتِكَ الَّتِي بِهَا فَكَاكُ رِقَابِ الْخَاطِئِينَ. اللَّهُمَّ وَهَذِهِ رَقَبَتِي قَدْ أَرَقَّتْهَا الذُّنُوبُ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَعْتِقْهَا بِعَفُوكَ، وَهَذَا ظَهْرِي قَدْ أَنْقَلَتْهُ الْخَطَايَا، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَخَفِّفْ عَنْهُ بِمَنِّكَ. يَا إِلْمِي لَوْ بَكَيْتُ إِلَيْكَ حَتَّى تَسْقُطَ أَشْفَارُ عَيْنَيَّ، وَانْتَحَبْتُ حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتِي، وَقُمْتُ لَكَ حَتَّى تَتَنَشَّرَ قَدَمَاي، وَرَكَعْتُ لَكَ حَتَّى يَنْخَلِعَ صُلْبِي، وَسَجَدْتُ لَكَ حَتَّى تَتَفَقَّأَ حَدَقَتَايَ، وَأَكُلْتُ تُرَابَ الارْضِ طُولَ عُمْرِي، وَشَرِبْتُ مَاءَ الرَّمَادِ آخِرَ دَهْرِي وَذَكَرْتُكَ فِي خِلاَلِ ذَلِكَ حَتَّى يَكِلَّ لِسَانِي ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِي إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ اسْتِحْيَاءً مِنْكَ مَا اسْتَوْجَبْتُ بِذَلِكَ مَحْوَ سَيِّئَة وَاحِدَة مِنْ سَيِّئاتِي، وَإِنْ كُنْتَ تَغْفِرُ لِي حِيْنَ أَسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَكَ وَتَعْفُو عَنِّي حِينَ أَسْتَحِقُّ عَفْوَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِب لِيْ بِاسْتِحْقَاق، وَلا أَنَا أَهْلٌ لَهُ بِاسْتِيجَابِ إِذْ كَانَ جَزَائِي مِنْكَ فِي أَوَّلِ مَا عَصَيْتُكَ النَّارَ; فَإِنْ تُعَذِّبْنِي، فَأَنْتَ غَيْرُ ظَالِم لِيْ. إلهِي فَإِذْ قَدْ تَغَمَّدْتَنِي بِسِتْرِكَ فَلَمْ تَفْضَحْنِي وَتَأَنَّيْتَنِي بِكَرَمِكَ فَلَمْ تُعَاجِلْني وَحَلُمْتَ عَنِّي بِتَفَضُّلِكَ، فَلَمْ تُغَيِّرْ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ، وَلَمْ تُكَدِّرْ مَعْرُوفَكَ عِنْدِي فَارْحَمْ طُولَ تَضَرُّعِيْ وَشِدَّةَ مَسْكَنتي وَسُوءَ مَوْقِفِيْ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَقِني مِنَ الْمَعَاصِي وَاسْتَعْمِلْني بِالطَّاعَةِ، وَارْزُقْنِي حُسْنَ الإِنابَةِ وَطَهِّرْنِي بِالتَّوْبَةِ، وَأَيِّدْنِي بِالْعِصْمَةِ وَاسْتَصْلِحْنِي بِالْعَافِيَةِ وَأَذِقْنِي حَلاَوَةَ الْمَغْفِرَةِ، وَاجْعَلْنِي طَلِيقَ عَفْوِكَ، وَعَتِيقَ رَحْمَتِكَ وَاكْتُبْ لِي أَمَاناً مِنْ سَخَطِكَ وَبَشِّرْنِي بِذَلِكَ فِي الْعَاجِلِ دُونَ الاجِلِ بُشْرِي أَعْرِفُهَا وَعَرِّفْنِي فِيهِ عَلاَمَةً أَتَبَيَّنُهَا إِنَّ ذَلِكَ لاَ

يَضيقُ عَلَيْكَ فِي وُسْعِكَ، وَلا يَتَأَدُكَ فِي قُدْرَتِكَ، وَلا يَتَصَعَّدُكَ فِي أَناتِكَ، وَلا يَؤودُك فِي جَزِيلِ هِباتِكَ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا آيَاتُكَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَحَكُمُ مَا تُرِيدُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ جَزِيلِ هِباتِكَ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا آيَاتُكَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَحَكُمُ مَا تُرِيدُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ جَزِيلِ هِباتِكَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ المُطَهَّرِينَ.

#### 17: دُعَاؤُهُ عَلَى الشَّيْطَانِ

وكان من دُعائِهِ عليه السلام إذا ذكر الشّيطانُ فاستعاذ منه ومن عداوته وكيده

أَللَّهُمْ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكَيْدِهِ وَمَكَائِدِهِ، وَمِنَ الثَّقَةِ بِأَمَائِيهِ وَمَوَاعِيدِهِ وَغُرُورِهِ وَمَصَائِدِهِ، وَأَنْ يُطْمِعَ نَفْسَهُ فِي إِضْلاَلِنَا عَنْ طَاعَتِكَ وَامْتِهَانِنَا بِمَعْصِيَتِكَ، وَمُوَاعِيدِهِ وَغُرُورِهِ وَمَصَائِدِهِ، وَأَنْ يُطْمِعَ نَفْسَهُ فِي إِضْلاَلِنَا عَنْ طَاعَتِكَ وَامْتِهَانِنَا بِمَعْصِيتِكَ، أَوْ أَنْ يَنْقُلُ عَلَيْنَا مَا كُرَّةَ إِلَيْنَا. أَللَّهُمَّ احْسَأَهُ عَنَّا بِعِبَادَتِكَ، وَاكْبِنَهُ بِدُووبِنَا فِي مَحَبَّتِكَ، وَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِتْراً لاَ يَهْتِكُهُ، وَرَدْماً مُصْمِتاً لا يَغْتَقُهُ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاشْغَلْهُ عَنَّا بِبَعْضِ أَعْدَائِكَ، وَاعْصِمْنَا مِنْهُ بِحُسْنِ يَغْتُونَى وَاكْفِينَا حَتْرُهُ، وَوَلِّنَا ظَهْرَهُ، وَاقْطَعْ عَنَّا إِنْرَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَمْتِعْنَا مِنَ التَّقْوَى ضِدَّ غَوَايَتِهِ، وَاسْلُكْ بِنَا مِنَ التَّقَى خِلافَ سَبِيلِهِ وَعَيْقِكَ، وَاكْفِينَا مَنْ النَّهُمَّ لاَ يَعْعَلُ لَهُ فِي قُلُوبِنَا مَدْخَلاً وَلاَ تُوطِئِنَ لَهُ فِيمَا لَدَيْنَا مَنْزِلاً. اللَّهُمَّ وَمَا الْمُدَيِّ وَاللَّهُمَّ وَمَا لَوْدِي اللَّهُمَّ وَمَا لَوْدُونَا عَنْ الْقُولِي اللَّهُمَّ وَمَا لَكُونَا عَنْ الْوَلُونِ اللَّهُمَّ وَمَا لَكُونَا عَنْ الْوَلُونِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحْمَّد وَآلِهِ وَحَوِّلْ سُلُطَانَهُ عَنَّا، وَأَعْفِى الْفُونِ إِلَيْهِ وَأَحْسِنْ بِتَوْفِيقِكَ عَوْنَنَا عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ وَأَلْمُ مُنَا مَا نُعِلَّهُ مَنَا مَا لُكِيْدَهُ وَاللَّهُ وَلَا سُلُطَانَهُ عَنَّا، وَلَيْمَا وَالْمُونُ وَالْمُولُونِ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَحَوِّلْ سُلُطَانَهُ عَنَّا، وَلَوْمُ مِنَا، وادْرَأُه عَنِ الْوُلُوعِ بِنَا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاجْعَلْ آبَاءَنَا وَأُمْهَاتِنَا وَلُومُ مَنَا، وادْرَأُه عَنِ الْوُلُوعِ بِنَا. اللَّهُمَّ صَلَا عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاجْعَلْ آبَاءَنَا وَأُمْمَا وَالْعُولُ وَاعْعَلَى الْعَلَامُ وَالْمُعَلِّ الْمَائَةُ وَلَا اللَّهُمُ مَلَا عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَوَحُولُ سُلُومَا وَالْعَالَةُ وَيْ الْوَلُوعِ بِنَا . اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَوَ

وَأَوْلاَدَنَا وَأَهَالِينَا وَدَوِي أَرْحَامِنَا وَقَرَابَاتِنَا وَحِيْرَانَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِ اللَّهُمُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمُرَاتِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمُونِينَ وَمُونِينَ وَمُونَا مِنْ لَكُونُ وَالْمُؤُمُنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمُونِينَ وَمُونَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمُونِينَ وَمُونِينَ وَمُونِينَ وَمُونِينَ وَمُونَا لِيهِ وَأَعْطِينَا مَا أَعْفَلْنَاهُ وَاحْفَظْ لَنَا مَا نَسِيْنَاهُ، وَصَيِّرِنَا مِنَ وَمُرَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ آمِينَ وَمُرَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ آمِينَ وَمُونِينَ آمِينَ وَمُونِينَ آمِينَ وَمُونِينَ وَمُونِينَ وَمُونِينَ وَمُونِينَ آمِينَ وَمُرَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ آمِينَ وَمُونِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ آمِينَ وَمُؤْمِنِينَ آمِينَ وَمُونِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ آمِينَ وَالْمُؤُمِينَا وَالْمُؤُمِينَا مُؤْمِنِينَ وَمُونِينَا وَلِعُونَا لِي اللْمُؤْمِينِينَ آمِينَا مِ

## 18: دُعَاؤُهُ فِي الْمحْذُورَاتِ

وكان من دعائِهِ عليه السلام إذا دُفِعَ عَنْهُ ما يَحْذَرُ أَوْ عُجِّلَ لَهُ مَطْلَبُهُ

أَللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى حُسْنِ قَضَائِكَ، وَبِمَا صَرَفْتَ عَنِي مِنْ بَلائِكَ، فَلاَ تَحْعَلْ حَظِّي مِنْ رَحْمَتِكَ مَا عَجَّلْتَ لِي مِنْ عَافِيَتِكَ فَاكُونَ قَدْ شَقِيتُ بِمَا أَحْبَبْتُ وَسَعِدَ غَيْرِي بِمَا كَرِهْتُ، وَمُتِكَ مَا عَجَّلْتَ لِي مِنْ عَافِيَتِكَ فَاكُونَ قَدْ شَقِيتُ بِمَا أَحْبَبْتُ وَسَعِدَ غَيْرِي بِمَا كَرِهْتُ، وَوِزْر لاَ وَإِنْ يَكُنْ مَا ظَلِلْتُ فِيهِ أَوْ بِتُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِيَةِ بَيْنَ يَدَيْ بَلاء لاَ يَنْقَطِعُ، وَوِزْر لاَ

يَرْتَفِعُ فَقَدِّمْ لِي مَا أَخَّرْتَ وَأَخِّرْ عَنِي مَا قَدَّمْتَ فَغَيْرُ كَثِيرِ مَا عَاقِبَتُهُ الْفَنَاءُ، وَغَيْرُقَلِيلِ مَا عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ. عَاقِبَتُهُ الْبَقَاءُ. وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ.

#### 19: دُعَاؤُهُ فِي الاسْتِسْقَآءِ

وكان من دعائه عليه السلام عند الاستسقاءِ بعد الجدب

أللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ، وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِغَيْثِكَ الْمُغْدِقِ مِنَ الْسَّحَابِ الْمُنْسَاقِ لِبَبَاتِ أَرْضِكَ الْمُونِقِ فِي جَمِيعِ الافَاقِ، وَامْنُنْ عَلَى عِبَادِكَ بِإِينَاعِ الثَّمَرَةِ، وأَحْي بِلادَكَ بِبُلُوغِ الزَّهْرَةِ. وأَشْهِدْ مَلائِكَتَكَ الْكِرَامَ السَّفَرَةَ بِسَقْي مِنْكَ نَافِع دَائِم غُرْرُهُ وَاسِعٌ دِرَرُهُ وَابِل سَرِيع عَاجِل تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ مَات، وَتَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ، وَتُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ آت، وَتُوسِّعُ بِه فِي عَاجِل تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ مَات، وَتَرُدُّ بهِ مَا قَدْ فَاتَ، وَتُخْرِجُ بِهِ مَا هُو آت، وَتُوسِّعُ بِه فِي الاَقْوَاتِ، سَحَاباً مُتَرَاكِماً هَنِيئاً مَرِيعاً طَبَقاً مُحِلْحَلاً غَيْرَ مُلِكِّ وَدْقُهُ، ولا خُلَّب بَرْقُهُ. اللَّهُمَّ الشَقِنَا عَيْناً مَغِيثاً مَرِيعاً مُرْعاً عَرِيْطاً عَزِيراً تَرُدُّ بِهِ النَّهِيضَ وَجَّبُرُ بِهِ الْمُهِيضَ. اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْناً مَغِيثاً مَرِيعاً مُرْعاً عَرِيْضاً، وَاسِعاً غَزِيراً تَرُدُّ بِهِ النَّهِيضَ وَجَّبُرُ بِهِ الْمُهيضَ. اللَّهُمَّ الشَّينَا مَقْيا تُسِيلُ مِنْهُ الظِّراب، وَتَمُلا مِنْهُ الجُياب، وتُفَحِّرُ بِهِ الاَنْهَار، وتُنْبِتُ بِهِ الاسْحَار فِي جَمِيع الامْصَارِ، وَتَنْعَشُ بِهِ البَهَائِمَ وَالْحُلْقَ، وَتُكْمِلُ لَنَا بِهِ طَيَبَاتِ اللَّهُمَّ لا بَعْعَلْ طِلَّهُ وَتُوبِيدُنَا بِهِ قُوقًا إِلَى قُوتِينَا. اللَّهُمَّ لا جَعْعَلْ طِلَّهُ الْمُؤْرُقِ، وَتُنْبِتُ لَنَا بِهِ الرَّرْعِ، وَتُوبِيدُنَا بِهُ فَوَةً إِلَى قُوتِينَا. اللَّهُمَّ لا جَعْعَلْ مَاءَهُ الظَّرَابُ مُعُوماً وَلاَ جَعْعَلْ مَاءُهُ عَلَيْنَا رُجُوماً، وَلا جَعْعَلْ مَاءَهُ عَلَيْنَا رُجُوماً، ولا جَعْعَلْ مَاءَهُ عَلَيْنَا رُجُوماً، وَلا جَعْعَلْ مَاءَهُ مَاءَهُ

عَلَيْنَا أَجَاجاً. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَارْزُقْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالارْضِ، وَلَيْنَا أَجَاجاً. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُكلِّ شَيْء قَدِيرٌ.

#### 20: دُعَاؤُهُ فِي مَكَارِمِ الاخْلاَقِ

وكان من دعائه عليه السلام في مكارِم الاخلاقِ ومرضِيِّ الافعالِ

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحُمَّد وَآلِهِ وَبَلِّعْ بِإِيمَّانِي أَحْمَلَ الإِيمَّانِ، وَاجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ، وَانْتَهِ بِنِيَّتِي إِلَى أَحْسَنِ اللَّهُمَّ وَقَرْ بِلُطْفِكَ يَتِينِي، وَصَحِّحْ بِمَّا عِنْدَكَ يَقِينِي، وَاسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحُمَّد وَآلِهِ وَاكْفِنِي مَا يَشْعَلُنِي الاهْتِمَامُ بِهِ، وَاسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحُمَّد وَآلِهِ وَاكْفِنِي مَا يَشْعَلُنِي الاهْتِمَامُ بِهِ، وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي عَداً عَنْهُ وَاسْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِيمَا خَلَقْتَنِي لَكَ وَلاَ تُغْنِي وَوَكَ، وَلا تَمْتَعْرِلْنِي بَالنَّظْرِ، وَأَعْزَي، وَلا تَمْتَقُهُ بِالْمَنِّ، وَمَبْ لِي مَعَالِي وَأَوْسِعْ عَلَىَّ فِي رِزْقِكَ، وَلا تَمْتَعْنِي بِالنَّعْرِ، وَلا تَمْتَقُهُ بِالْمَنِّ، وَمَبْ لِي مَعَالِي عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ، وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدَيَّ الْحُيْرَ، وَلا تَمْتَقُهُ بِالْمَنِّ، وَهَبْ لِي مَعَالِي عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ، وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدَيَّ الْحُيْرِ، وَلا تَمْتَقُهُ بِالْمَنِّ فِي النَّسِ دَرَجَةً إلاَّ عِبَادَتِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، وَلا تُحْرِد لِلنَّاسِ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَلا تَرْفَعْنِي فِي النَّسِ دَرَجَةً إلاَ عَلَى عَنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، وَلا تُحْرِق فَلَ عَرْقَ طَاهِرَا إلاّ أَوْمَهُ عِلْمَالِي فَعْ طَعْتِكَ، وَطَوْيقَةِ حَقِّ لا أَزِيغُ عَنْهَا، وَيَعْ فِي عَلَى مُحْمَلِكَ بِقَدَوهِ مَوْتِ عَنْدَ فَلْ اللَّهُمَّ لا تَدَعْ حَصْلَة بُعَابُ فَيْ النَّلُهُمُ صَلَّ عَلَى مُحْمَد وَآلِ مُحَمَّد وَآلِ مُحْمَد وَآلِ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَآلِ عُمَد وَآلِ عُمَد وَآلِ عُمْدَة أَهْلِ الْمُعْمَة أَلْمُ اللَّهُمْ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مِنْ بِغْضَة أَهْلِ الْمُعْمَة وَالْمُولِ فَعْضَة إلَا أَمْلُكُمْ وَالْ عُمَد وَآلِ مُحَمَّد وَآلِ عُمَد وَآلِ عُمَد وَآلِ عُمَد وَآلِ عُمَد وَآلِ عُمْدَة إِلْمُ لِي عَلْ فَعْضَة أَهْلِ

الشَّنَئانِ الْمَحَبَّةَ وَمِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْيِ الْمَوَدَّةَ، وَمِنْ ظِنَّةِ أَهْلِ الصَّلاَح الثِّقَةَ، وَمِنْ عَدَاوَةِ الأَدْنَيْنَ الْوَلايَةَ، وَمِنْ عُقُوقِ ذَوِي الأَرْحَامِ الْمَبَرَّةَ، ومِنْ خِذْلانِ الأَقْرَبِينَ النُّصْرَةَ، وَمِنْ حُبِّ الْمُدَارِينَ تَصْحيحَ الْمِقَةِ، وَمِنْ رَدِّ الْمُلاَبِسِينَ كَرَمَ الْعِشْرَةِ، وَمِنْ مَرَارَةِ خَوْفِ الظَّالِمِينَ حَلاَوَةَ الأَمنَةِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاجْعَلْ لِيْ يَداً عَلَى مَنْ ظَلَمَنى وَلِسَاناً عَلَى مَنْ خَاصَمَنِي وَظَفَراً بِمَنْ عَانَدَنِي وَهَبْ لِي مَكْراً عَلَى مَنْ كَايَدَنِي وَقُدْرَةً عَلَى مَنِ اضْطَهَدَنِي وَتَكْذِيباً لِمَنْ قَصَبَنِي وَسَلاَمَةً مِمَّنْ تَوَعِّدَنِي وَوَفِّقْنِي لِطَاعَةِ مَنْ سَدَّدَنِي وَمُتَابَعَةِ مَنْ أَرْشَدَنِي أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَسَدِّدْنِي لاِهَنْ أَعَارِضَ مَنْ غَشَّنِي بِالنُّصْح، وَأَجْزِي مَنْ هَجَرَنِي بِالْبِرِّ وَٱثِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ وَأَكَافِيَ مَنْ قَطَعَنِي بِالصِّلَةِ وَأَخَالِفَ مَنِ اغْتَابَنِي إلَى حُسْنِ الذِّكْرِ، وَأَنْ أَشْكَرَ الْحَسَنَةَ وَأُغْضِيَ عَنِ السَّيِّئَةِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَحَلِّني بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ، وَأَلْبِسْنِي زِينَةَ المِتَّقِينَ فِيْ بَسْطِ الْعَدْلِ وَكَظْمِ الْغَيْظِ وَإطْفَاءِ النَّائِرَةِ وَضَمِّ أَهْل الْفُرْقَةِ وَإصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِفْشَاءِ الْعَارِفَةِ، وَسَتْرِ الْعَائِبَةِ، وَلِينِ الْعَرِيكَةِ، وَخَفْضِ الْجَنَاح، وَحُسْنِ السِّيرَةِ، وَسُكُونِ الرِّيحِ، وَطِيْبِ الْمُحَالَقَةِ، وَالسَّبْقِ إِلَى الْفَضِيلَةِ، وإيْثَارِ التَّفَضُّل، وَتَرْكِ التَّعْبِيرِ وَالافْضَالِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ وَالقَوْلِ بِالْحَقِّ وَإِنْ عَزَّ وَاسْتِقْلاَلِ الخَيْرِ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، وَاسْتِكْثَارِ الشَّرِّ وَإِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، وَأَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ وَلُزُومِ الْحَمَاعَةِ وَرَفْضِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَمُسْتَعْمِلِ الرَّأي الْمُحْتَرَعِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ إِذَا كَبُرتُ، وَأَقْوَى قُوَّتِكَ فِيَّ إِذَا نَصِبْتُ، وَلاَ تَبْتَلِيَنِّي بِالكَسَلِ عَنْ عِبَادَتِكَ وَلا الْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَ وَلاَ بِالتَّعَرُّضِ لِخِلاَفِ مَحَبَّتِكَ، وَلاَ مُحَامَعَةِ مَنْ تَفَرَّقَ عَنْكَ، وَلا مُفَارَقَةِ مَنِ اجْتَمَعَ إِلَيْكَ. أَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَصُوْلُ بِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَأَسْأَلُكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ عِنْدَ الْمَسْكَنَةِ، وَلا تَفْتِنِّي بِالاسْتِعَانَةِ بِغَيْرِكَ إِذَا اضْطُرِرْتُ، وَلا بِالْخُضُوع لِسُؤالِ غَيْرِكَ إِذَا افْتَقَرْتُ، وَلاَ بِالتَّضَرُّعِ إِلَى مَنْ دُونَكَ إِذَا رَهِبْتُ فَأَسْتَحِقَّ بِذلِكَ خِذْلانَكَ وَمَنْعَكَ وَإِعْرَاضَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. أَللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي رَوْعِي مِنَ التَّمَنِّي وَالتَّظَنِّي وَالْحُسَدِ ذِكْراً لِعَظَمَتِكَ، وَتَفَكُّراً فِي قُدْرَتِكَ، وَتَدْبِيراً عَلَى عَدُوِّكَ، وَمَا أَجْرَى عَلَى لِسَايِي مِنْ لَفْظَةِ فُحْش أَوْ هُجْر أَوْ شَتْمِ عِرْض أَوْ شَهَادَةِ بَاطِل أو اغْتِيَابِ مُؤْمِن غَائِبِ أَوْ

سَبِّ حَاضِر، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ نُطْقاً بِالْحَمْدِ لَكَ وَإِغْرَاقاً فِي الثَّنَاءِ عَلَيْكَ، وَذَهَاباً فِي تَمْجيدِكَ وَشُكْراً لِنِعْمَتِكَ وَاعْتِرَافاً بِإِحْسَانِكَ وَإِحْصَاءً لِمِنَنِكَ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَلاَ أُظْلَمَنَّ وَأَنْتَ مُطِيقٌ لِلدَّفْعِ عَنِّي، وَلا أَظْلِمَنَّ وَأَنْتَ القَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّي، وَلاَ أَضِلَّنَّ وَقَدْ أَمْكَنَتْكَ هِدَايَتِي، وَلاَ أَفْتَقِرَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي، وَلا أَطْغَيَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي. أَللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ، وَإِلَى عَفُوكَ قَصَدْتُ، وَإِلَى جَحَاوُزكَ اشْتَقْتُ، وَبِفَضْلِكَ وَثِقْتُ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ، وَلاَ فِي عَمَلِي مَا أَسْتَحِقُ بِهِ عَفْوَكَ، وَمَا لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ فَضْلُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَتَفَضَّلْ عَلَىَّ ٱللَّهُمَّ وَٱنْطِقْني بِالْهُدي، وَٱلْهِمْني ألتَّقْوَى وَوَفِّقْنِي لِلَّتِيْ هِيَ أَزْكَى وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَرْضَى. أللَّهُمَّ اسْلُكْ بِيَ الطَّرِيقَةَ الْمُثْلَى، وَاجْعَلْنِي عَلَى مِلَّتِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَى. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَمَتَّعْنِي بِالاقْتِصَادِ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ، وَمِنْ أَدِلَّةِ الرَّشَادِ، وَمِنْ صَالِحِي الْعِبَادِ، وَارْزُقْنِي فَوْزَ الْمَعَادِ، وَسَلاَمَةَ الْمِرْصَادِ. اللَّهُمَّ خُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسِي مَا يُخَلِّصُهَا، وَأَبْق لِنَفْسِي مِنْ نَفْسِي مَا يُصْلِحُهَا; فَإِنَّ نَفْسِي هَالِكَةٌ أَوْ تَعْصِمَهَا. أَللَّهُمَّ أَنْتَ عُدَّتِي إِنْ حَزَنْتُ، وَأَنْتَ مُنْتَجَعِي إِنْ حُرِمْتُ، وَبِكَ استِغَاثَتِي إِنْ كَرِثْتُ، وَعِنْدَكَ مِمَّا فَاتَ خَلَفٌ، وَلِمَا فَسَدَ صَلاَحٌ، وَفِيمَا أَنْكَرْتَ تَغْييرٌ. فَامْنُنْ عَلَىَّ قَبْلَ الْبَلاءِ بِالْعَافِيَةِ، وَقَبْلَ الطَّلَبِ بِالْجِدةِ، وَقَبْلَ الضَّلاَلِ بِالرَّشَادِ، وَاكْفِي مَؤُونَة مَعَرَّةِ الْعِبَادِ، وَهَبْ لِيْ أَمْنَ يَوْمِ الْمَعَادِ، وَامْنَحنِي حُسْنَ الارْشَادِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَادْرَأَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، وَاغْذُنِي بِنِعْمَتِكَ، وَأَصْلِحْنِي بِكَرَمِكَ، وَدَاوِنِي بصُنْعِكَ، وَأَطْلَنْي فِي ذَرَاكَ، وجَلِّلْني رِضَاكَ، وَوَفِّقني إِذَا اشْتَكَلَتْ عَلَيَّ الامُورُ لِإهْدَاهَا، وَإِذَا تَشَابَهَتِ الاعْمَالُ لازْكَاهَا، وَإِذَا تَنَاقَضَتِ الْمِلَلُ لإرْضَاهَا. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَتَوِّجْنِي بِالْكِفَايَةِ، وَسُمْنِي حُسْنَ الْولايَةِ، وَهَبْ لِيْ صِدْقَ الْهِدَايَةِ، وَلا تَفْتِنِّي بِالسَّعَةِ، وَامْنَحْني حُسْنَ الدَّعَةِ، وَلا تَخْعَلْ عَيْشِي كَدّاً كَدّاً، وَلاَ تَرُدَّ دُعَائِي عَلَيَّ رَدّاً; فَإِنِّي لا أَجْعَلُ لَكَ ضِدّاً وَلا أَدْعُو مَعَكَ نِدّاً. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَامْنَعْنِي مِنَ السَّرَفِ وَحَصِّنْ رِزْقِي مِنَ التَّلَفِ، وَوَفِّرْ مَلَكَتِي بِالْبَرَكَةِ فِيهِ، وَأَصِبْ بِي سَبِيلَ الْهِدَايَةِ لِلْبِرِّ فِيمَا أُنْفِقُ مِنْهُ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاكْفِني مَؤُونَةَ الاكْتِسَابِ، وَارْزُقْنِي مِنْ غَيْرِ احْتِسَاب، فَلاَ أَشْتَغِلَ عَنْ عِبَادَتِكَ بِالطَّلَبِ وَلا أَحْتَمِلَ

إصْرُ تَبِعَاتِ الْمَكْسَبِ. أَللَّهُمَّ فَأَطْلِبْنِي بِقُدْرَتِكَ مَا أَطْلُبْ، وَأَجْرِي بِعِزَّتِكَ مِمَّا أَرْهَبُ. أَللَّهُمَّ وَاللَّهُ عَلَى مُحُمَّد وَآلِهِ وَصُنْ وَجْهِي بِالْيَسَارِ، وَلاَ تَبْتَذِلْ جَاهِي بِالاقْتَارِ فَأَسْتَنْزِقَ أَهْلَ رِزْقِكَ، وَأَسْتَعْطِيَ شِرَارَ خَلْقِكَ، فَأَفْتَتِنَ بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِي، وَأَبْتَلَى بِذَمِّ مَنْ مَنعَنِي وَأَنْتَ مِنْ دُونِمِمْ وَلِيُّ الاعْطَاءِ وَالْمَنْعِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِةِ وَارْزُقْنِي صِحَّةً فِيْ عِبَادَة، وَفَراعاً فِي زَهَادَة، وَيَراماً فِي اسْتِعمَال، وَوَرَعاً فِي إِجْمَال. أَللَّهُمَّ اخْتِمْ بِعَفْوِكَ أَجَلي، وَحَقَّقْ فِي رَجَاءِ رَصْمَكَ مُلِي عَلَى وَعِلْماً فِي الْمُهْلَةِ، وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمْلِي، وَسَهِّلْ إِلَى بُلُوغِ رِضَاكَ سُبُلِي، وَحَسِّن فِي جَمِيعِ أَحْوَالِيْ عَمَلِي. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمْلِي، وَسَهِّلْ إِلَى بُلُوغِ رِضَاكَ سُبُلِي، وَحَسِّن فِي جَمِيعِ أَحْوَالِيْ عَمَلِي. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عُمَد وَآلِهِ وَنَبِّهْنِي لِنِكْرِكَ فِي أَوْقَاتِ الْعَفْلَةِ، وَاسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ فِي أَيَّامِ الْمُهْلَةِ، وَانْهَجْ لِي عُمَد وَآلِهِ وَنَبِّهْنِي لِنِكْرِكَ فِي أَوْقَاتِ الْعَفْلَةِ، وَاسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ فِي أَيَّامِ الْمُهْلَةِ، وَانْهَجْ لِي الْمُعْرَقِي لِي الْمُعْرَفِي لِي عَلَى مُحَمِّلُ عَلَى عُمَلِي عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ عَمَلِي مَا عَيْنَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ مَنْ عَلَى أَحْد بَعْدَهُ، وَآتِنا فِي اللهُ عَبَيْكَ مَلَى مُ عَلَى عَلَى أَحَد بَعْدَهُ، وَآتِنا فِي اللهُ مُنْ عَلَى عَلَى عَدَابَ النَّارِ.

### 21: دُعَاؤُهُ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ

### وكان من دعائه إذا أحزنه أمر وأهمّته الخطايا

أَللَّهُمَّ يَاكَافِيَ الْفَرْدِ الضَعِيْفِ، وَوَاقِيَ الامْرِ الْمَحُوْفِ، أَفْرَدَتْنِي الْخَطَايَا; فَلاَ صَاحِبَ مَعِي، وَضَعُفْتُ عَنْ غَضَبِكَ; فَلاَ مُوَيِّدَ لِي، وَأَشْرَفْتُ عَلَى حَوْفِ لِقَائِكَ; فَلاَ مُسَكِّنَ لِرَوْعَتِي، وَصَنْ يُعُوْمِنُ يُوْمِنُ يُوَمِّنُ يُقَوِّيْنِي وَأَنْتَ أَفْرَدْتَنِي؟ وَمَنْ يُقَوِّيْنِي وَأَنْتَ أَفْرَدْتَنِي؟ وَمَنْ يُقوِيْنِي وَأَنْتَ أَفْرَدْتَنِي؟ وَمَنْ يُقوِينِي وَأَنْتَ أَفْرَدْتَنِي؟ وَمَنْ يُعِينُ وَمَنْ يُعَيْنُ اللّهُ مَعْلُوب، وَلاَ يُؤْمِنُ إلاّ غالِبٌ عَلَى مَعْلُوب، وَلاَ يُعِينُ إلاّ طالِبٌ عَلَى مَطْلُوب، وَبِيَدِكَ يَا إلهي جَمِيعُ ذلِكَ السَّبَبِ، وَإلَيْكَ الْمَفَرُ وَالْمَهْرِبُ. فَصَلِّ إلاّ طالِبٌ عَلَى مَطْلُوب، وَبِيَدِكَ يَا إلهي جَمِيعُ ذلِكَ السَّبَبِ، وَإلَيْكَ الْمَفَرُ وَالْمَهْرِبُ. فَصَلِّ عَلَى مُحْمَّد وَآلِهِ وَأَجِرْ هَرَبِي وَأَنْجِحْ مَطْلَبِي. أَللَّهُمَّ إنَّكَ إنْ صَرَفْتَ عَنِي وَجْهَكَ الْكَرِيمُ، أَوْ

مَنَعْتَنِي فَضْلَكَ الْجَسِيمَ، أَوْ حَظَرْتَ عَلَيَّ رِزْقَكَ أَوْ قَطَعْتَ عَنِّي سَبَبَكَ لَمْ أَجِدِ السَّبيلَ إِلَى شَيْء مِنْ أَمَلِي غَيْرَكَ، وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى مَا عِنْدَكَ بِمَعُونَةِ سِوَاكَ; فَإِنِّي عَبْدُكَ، وَفِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، لاَ أَمْرَ لِي مَعَ أَمْرِكَ، مَاض فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، وَلاَ قُوَّةَ لِي عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ سُلْطَانِكَ، وَلاَ أَسْتَطِيعُ مُحَاوَزَةَ قُدْرَتِكَ، وَلاَ أَسْتَمِيلُ هَوَاكَ، وَلاَ أَبْلُغُ رِضَاكَ، وَلاَ أَنَالُ مَا عِنْدَكَ إِلاَّ بِطَاعَتِكَ وَبِفَضْل رَحْمَتِكَ. إلهِي أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ عَبْداً دَاخِراً لَكَ، لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ بِكَ أَشْهَدُ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِي وَأَعْتَرِفُ بِضَعْفِ قُوّتِي وَقِلَّةِ حِيْلَتِي فَأَنْحُزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، وَتَمِّمْ لِي مَا آتَيْتَنِي; فَإِنِّي عَبْدُكَ الْمِسْكِينُ الْمُسْتكِينُ الضَّعِيفُ الضَّرِيرُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمَهِينُ الْفَقِيرُ الْخَائِفُ الْمُسْتَجِيرُ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَلاَ جَحْعَلْنِي نَاسِيَاً لِذِكْرِكَ فِيمَا أَوْلَيْتَنِي، وَلاَ غافِلاً لاحْسَانِكَ فِيمَا أَبْلَيْتَنِي، وَلا آيسَاً مِنْ إجَابَتِكَ لِي وَإِنْ أَبْطَأْتَ عَنِّي فِي سَرَّاءَ كُنْتُ أَوْ ضَرَّاءَ، أَوْ شِدَّة أَوْ رَحَاء، أَوْ عَافِيَة أَوْ بَلاء، أَوْ بُؤْس أَوْ نَعْمَاءَ، أَوْ جِدَة أَوْ لاوَاءَ، أَوْ فَقْر أَوْ غِنيً. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاجْعَلْ تَنائِي عَلَيْكَ وَمَدْحِي إِيَّاكَ وَحَمْدِي لَكَ فِي كُلِّ حَالاَتِي حَتَّى لاَ أَفْرَحَ بِمَا آتَيْتَنِي مِنَ الدُّنْيَا، وَلاَ أَحْزَنَ عَلَى مَا مَنَعْتَني فِيهَا، وَأَشْعِرْ قَلْبِي تَقْوَاكَ، وَاسْتَعْمِلْ بَدَيِي فِيْمَا تَقْبَلُهُ مِنِّي، وَاشْغَلْ بِطَاعَتِكَ نَفْسِي عَنْ كُلِّ مَايَرِدُ عَلَيَّ حَتَّى لاَ أُحِبَّ شَيْئًا مِنْ سُخْطِكَ، وَلا أَسْخَطَ شَيْئاً مِنْ رِضَاكَ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَفَرِّغْ قَلْبِي لِمَحَبَّتِكَ، وَاشْغَلْهُ بِذِكْرِكَ، وَانْعَشْهُ بِخَوْفِكَ، وَبِالْوَجَلِ مِنْكَ، وَقَوِّهِ بِالرَّغْبَةِ إِلَيْكَ، وَأُمِلْهُ إِلَى طَاعَتِكَ، وَأَجْرِ بِهِ فِي أَحَبِّ السُّبُل إِلَيْكَ، وَذَلِّلْهُ بِالرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْدَكَ أَيَّامَ حَيَاتِي كُلِّهَا، وَاجْعَلْ تَقْوَاكَ مِنَ الدُّنْيَا زَادِي، وَإِلَى رَحْمَتِكَ رِحْلَتِي، وَفِي مَرْضَاتِكَ مَدْحَلِي. وَاجْعَلْ فِي جَنَّتِكَ مَثْوَايَ، وَهَبْ لِي قُوَّةً أَحْتَمِلُ بِهَا جَمِيعَ مَرْضَاتِكَ، وَاجْعَلْ فِرَارِي إِلَيْكَ، وَرَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ، وَأَلْبِسْ قَلْبِي الْوَحْشَةَ مِنْ شِرارِ خَلْقِكَ. وَهَبْ لِي الأُنْسَ بِكَ وَبِأَوْلِيَآئِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ، وَلاَ تَجْعَلْ لِفَاجِر وَلا كَافِر عَلَيَّ مِنَّةً، وَلاَ لَهُ عِنْدِي يَداً، وَلا بِي إلَيْهِمْ حَاجَةً، بَل اجْعَلْ سُكُونَ قَلْبِي وَأُنْسَ نَفْسِي وَاسْتِغْنَائِي وَكِفَايَتِي بِكَ وَبِخِيَارِ خَلْقِكَ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاجْعَلْنِي لَهُمْ قَرِيناً، وَاجْعَلْنِي لَهُمْ نَصِيْراً،

وَامْنُنْ عَلَيَّ بِشَوْق إلَيْكَ، وَبِالْعَمَلِ لَكَ بِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، وَذَلِكَ عَلَي كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، وَذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ.

#### 22: دُعَاؤُهُ عِنْدَ الشِّدَّةِ

## وكان من دعائه عليه السلام عند الشدّة والجهد وتعسّر الأمور

أَللَّهُمَّ إِنَّكَ كَلَّفْتَنِي مِنْ نَفْسِي مَا أَنْتَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي، وَقُدْرَتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيَّ أَغْلَبُ مِنْ قُدْرَتِي، فَأَعْطِنِي مِنْ نَفْسِي مَا يُرْضِيْكَ عَنِّي، وَخُذْ لِنَفْسِكَ رِضَاهَا مِنْ نَفْسِي في عَافِيَة. أللَّهُمَّ لاَ طَاقَةَ لِي بِالجَهْدِ، وَلاَ صَبْرَ لِي عَلَى البَلاَءِ، وَلاَ قُوَّةَ لِي عَلَى الْفَقْرِ، فَلاَ تَحْظُرْ عَلَيَّ رِزْقِي، وَلاَ تَكِلْنَيْ إِلَى خَلْقِكَ بَلْ تَفَرَّدْ بِحَاجَتِي، وَتَولَّ كِفَايَتِي، وَانْظُرْ إِلَيَّ وَانْظُرْ لِي فِي جَمِيْع أَمُورِي، فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى نَفْسِي عَجَزْتُ عَنْهَا، وَلَمْ أُقِمْ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُهَا، وَإِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى خَلْقِكَ تَحَهَّمُونِي، وَإِنْ أَلْحَأْتَنِيْ إِلَى قَرَابَتِي حَرَمُونِي، وَإِنْ أَعْطَوْا أَعْطَوْا قَلِيْلاً نَكِداً، وَمَنُّوا عَلَيَّ طَويلاً وَذَمُّوا كَثِيراً. فَبِفَصْلِكَ أَللَّهُمَّ فَأَغْنِني، وَبِعَظَمَتِكَ فَانْعَشنِي، وَبِسَعَتِكَ فَابْسُطْ يَدِي، وَبِمَا عِنْدَكَ فَاكْفِني. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَخَلِّصْني مِنَ الْحَسَدِ، وَاحْصُرْنِي عَن الذُّنُوبِ، وَوَرِّعْنِي عَنِ الْمَحَارِمِ، وَلا يُحَرِّنْنِي عَلَى الْمَعَاصِي، وَاجْعَلْ هَوايَ عِنْدَكَ، وَرِضَايَ فِيمَا يَرِدُ عَلَىَّ مِنْكَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا رَزَقْتَنِي، وَفِيمَا خَوَّلْتَنِي، وَفِيمَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَىَّ، وَاجْعَلْنِي فِي كُلِّ حَالاَتِي خَفُوظاً مَكْلُوءاً مَسْتُوراً مَمْنُوعاً مُعَاذاً مُجَاراً. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاقْض عَنِّي كُلَّمَا أَلْزَمْتَنِيهِ وَفَرَضْتَهُ عَلَيَّ لَكَ فِي وَجْه مِنْ وُجُوهِ طَاعَتِكَ، أَوْ لِخَلْق مِنْ خَلْقِكَ وَإِنْ ضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ بَدَين، وَوَهَنَتْ عَنْهُ قُوِّتِ، وَلَمْ تَنَلْهُ مَقْدِرِتِي، وَلَمْ يَسَعْهُ مَالِي وَلاَ ذَاتُ يَدِي، ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ هُوَ يَا رَبِّ مِمَّا قَدْ أَحْصَيْتَهُ عَلَىَّ وَأَغْفَلْتُهُ أَنَا مِنْ نَفْسِي، فَأَدِّهِ عَنِّي مِنْ جَزِيْل عَطِيَّتِكَ وَكَثِيرِ مَا عِنْدَكَ، فَإِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ حَتَّى لاَ يَبْقَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْهُ تُرِيدُ أَنْ تُقَاصَّني بِهِ

مِنْ حَسَنَاتِي، أَوْ تُضَاعِفَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ يَا رَبِّ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَارْزُقْنِي الرَّغْبَةَ فِي الْعَمَلِ لَكَ لاخِرَتِي، حَتَّى أَعْرِفَ صِدْقَ ذلِكَ مِنْ قَلْبِي، وَحَتَّى يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَىً الزُّهْدُ فِي دُنْيَاي، وَحَتَّى أَعْمَلَ الْحُسَنَاتِ شَوْقاً، وَآمَنَ مِنَ السَّيِّئاتِ فَرَقاً وَحَوْفاً، وَهَبْ لِي نُوراً أَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وَأَهْتَدِي بِهِ فِي الظُّلُماتِ، وَأَسْتَضِيءُ بِهِ مِنَ الشَّكّ وَالشُّبُهَاتِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَارْزُقْني خَوْفَ غَمِّ الْوَعِيْدِ، وَشَوْقَ ثَوَابِ الْمَوْعُودِ حَتَّى أَجِدَ لَذَّةَ مَا أَدْعُوكَ لَهُ، وَكَأْبَةَ مَا أَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْهُ. أَللَّهُمَّ قَدْ تَعْلَمُ مَا يُصْلِحُنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي، فَكُنْ بِحَوَائِجِيْ حَفِيّاً. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَارْزُقْني الْحُقَّ عِنْدَ تَقْصِيرِي فِي الشُّكْرِ لَكَ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فِي اليُسرِ وَالْعُسْرِ وَالصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ حَتَّى أَتَعَرَّفَ مِنْ نَفْسِي رَوْحَ الرِّضَا وَطُمَأْنِينَةَ النَّفْسِ مِنِّي بِمَا يَحْدُثُ لَكَ فِيمَا يَحْدُثُ فِي حَالِ الْخَوْفِ وَالاَمْنِ، وَالرِّضَا وَالسُّخْطِ، وَالضَّرِّ وَالنَّفْعِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَارْزُقْني سَلاَمَةَ الصَّدْرِ مِنَ الْحُسَدِ حَتَّى لاَ أَحْسُدَ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ عَلَى شَيْء مِنْ فَصْلِكَ، وَحَتَّى لاَ أَرى نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ عَلَى أَحَد مِنْ خَلْقِكَ فِي دِيْنِ أَوْ دُنْيا، أَوْ عَافِيَة أَوْ تَقْوَى، أَوْ سَعَة أَوْ رَحاء، إلاّ رَجَوْتُ لِنَفْسِي أَفْضَلَ ذلِكَ، بكَ وَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَارْزُقْنِي التَّحَفُّظَ مِن الْخَطَايَا، وَالاحْتِرَاسَ مِنَ الزَّلَلِ فِي الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ، فِي حَالِ الرِّضَا وَالْغَضَب، حَتَّى أَكُونَ بِمَا يَرِدُ عَلَىَّ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَة سَوَاء، عَامِلاً بِطَاعَتِكَ مُؤثِراً لِرضَاكَ عَلَى مَا سِوَاهُمَا فِي الأَوْلِياءِ وَالاعْدَاءِ حَتَّى يَأْمَنَ عَدُوِّي مِنْ ظُلْمِي وَجَوْرِي، وَيَيْأَسَ وَلِيِّي مِنْ مَيْلِي وَانْحِطَاطِ هَوَايَ، وَاجْعَلنِي مِمَّنْ يَدْعُوكَ مُخْلِصاً فِي الرَّخَاءِ دُعَاءَ الْمُخْلِصِينَ الْمُضْطَرِّينَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ إِنَّكَ جَمِيدٌ بَحِيدٌ.

## 23: دُعَاؤُهُ بِالْعَافِيَة

وَكَانَ مِن دُعائِهِ عليه السلام إذا سأل الله العافية وَشُكرها

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَلْبِسْني عَافِيَتَكَ، وَجَلَّلْني عَافِيَتَكَ، وَحَصِّنِّي بِعَافِيَتِكَ، وَأَكْرِمْني بِعَافِيَتِكَ، وَأَغْنِني بِعَافِيَتِكَ، وَتَصَدَّقْ عَلَىَّ بِعَافِيَتِكَ، وَهَبْ لِي عَافِيَتَكَ، وَأَفْرِشْني عَافِيَتَكَ، وَأَصْلِحْ لِي عَافِيَتَكَ، وَلا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَ عَافِيَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَعَافِنِي عَافِيَةً كَافِيَةً شَافِيَةً عَالِيَةً نَامِيةً، عَافِيَةً تُولِّدُ فِي بَدَنِي الْعَافِيَةَ، عَافِيَةَ الدُّنْيَا والاخِرَةِ، وَامْنُنْ عَلَيَّ بِالصِّحَّةِ وَالامْنِ وَالسَّلاَمَةِ فِي دِيْنِي وَبَدَنِي، وَالْبَصِيرةِ فِي قَلْبِي وَالنَّفَاذِ فِي أُمُورِيْ وَالْخَشْيَةِ لَكَ، وَالْخَوْفِ مِنْكَ وَالْقُوَّةِ عَلَى مَا أَمَرْتَنِي بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ وَالاجْتِنَابِ لِمَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ. أَللَّهُمَّ وَامْنُنْ عَلَىَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَزِيَارَةٍ قَبْرِ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، وَآلِ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَني، فِي عَامِي هَذَا وَفِي كُلِّ عَام، وَاجْعَلْ ذَلِكَ مَقْبُولاً مَشْكُوراً مَذْكُوراً لَدَيْكَ، مَذْخُوراً عِنْدَكَ، وَأَنْطِقْ بِحَمْدِكَ وَشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ الثَّناءِ عَلَيْكَ لِسَانِي، وَاشْرَحْ لِمَرَاشِدِ دِينِكَ قَلْبِي، وَأَعِذْ بِي وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم وَمِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْهَامَّةِ وَالْعَامَّةِ وَاللَّآمَّةِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَان مَرِيد، وَمِنْ شَرِّكُلِّ سُلْطَان عَنِيد، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُتْرَف حَفِيد، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ضَعِيف وَشَدِيد، وَمِنْ شَرِّكُلِّ شَرِيف وَوَضِيع، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ صَغِير وَكَبِير، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ قريْب وَبَعِيد، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِكَ وَلإِهْل بَيْتِهِ حَرْبَاً مِنَ الْجِنِّ وَالانْس، وَمِنْ شَرّ كُلِّ دَابَّة أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّكَ عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِهِ وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوء فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَادْحَرْ عَنِّي مَكْرَهُ، وَادْرَأُ عَنِّي شَرَّهُ، وَرُدَّ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ، وَاجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سَدّاً حَتَّى تُعْمِى عَنِّي بَصَرَهُ، وَتُصِمَّ عَنْ ذِكْرِي سَمْعَهُ، وَتُقْفِلَ دُونَ إِخْطَارِي قَلْبَهُ، وَتُخْرِسَ عَنَي لِسَانَهُ، وَتَقْمَعَ رَأْسَهُ، وَتُذِلَّ عِزَّهُ، وَتَكْسِرَ جَبَرُوتَهُ، وَتُذِلَّ رَقَبَتَهُ، وَتَفْسَخَ كِبْرَهُ، وَتُؤْمِنَني مِنْ جَمِيْع ضَرِّه وَشَرِّه وَعَمْزِه وَهَمْزِه وَكَمْزِه وَحَسَدِهِ وَعَدَاوَتِهِ وَحَبَائِلِهِ وَمَصَائِدِهِ وَرَجْلِهِ وَحَيْلِهِ إنَّكَ عَزيز قَدِيرٌ.

### 24: دُعَاؤُه لإبَويْهِ عليهما السلام

#### وكان من دعائه عليه السلام لابويه عليهما السلام

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَهْل بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ، وَاخْصُصْهُمْ بِأَفْضَل صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَسَلاَمِكَ، وَاخْصُصِ اللَّهُمَّ وَالِدَيَّ بِالْكَرَامَةِ لَدَيْكَ، وَالصَّلاَةِ مِنْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَلْهِمْنِي عِلْمَ مَا يَجِبُ لَهُمَا عَلَيَّ إِلْهَاماً، وَاجْمَعْ لِي عِلْمَ ذَلِكَ كُلِّهِ تَمَاماً، ثُمَّ اسْتَعْمِلْني بِمَا تُلْهِمُني مِنْهُ، وَوَفِّقْني لِلنُّفُوذِ فِيمَا تُبَصِّرُني مِنْ عِلْمِهِ، حَتَّى لاَ يَفُوتَنِي اسْتِعْمَالُ شَيْء عَلَّمْتَنِيْهِ، وَلاَ تَثْقُلَ أَرْكَانِي عَن الْحُفُوفِ فِيمَا أَهْمَتَنِيهِ. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ كَمَا شَرَّفْتَنَا بِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ كَمَا أَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَى الْخَلْق بِسَبَبِهِ. أَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَهَابُهُمَا هَيْبَةَ السُّلْطَانِ الْعَسُوفِ، وَأَبَرُهُمَا بِرَّ الأُمِّ الرَّؤُوفِ، وَاجْعَلْ طَاعَتى لِوَالِدَيَّ وَبِرِّيْ بِهِمَا أَقَرَّ لِعَيْنِي مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْنَانِ، وَأَثْلَجَ لِصَدْرِي مِنْ شَرْبَةِ الظَّمْآنِ حَتَّى أُوثِرَ عَلَى هَوَايَ هَوَاهُمَا وَأُقَدِّمَ عَلَى رِضَاىَ رِضَاهُمَا وَأَسْتَكْثِرَ بِرَّهُمَا بِي وَإِنْ قَلَّ وَأَسْتَقِلَّ بِرِّي بِهِمَا وَإِنْ كَثُرَ. أَللَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِي، وَأَطِبْ لَهُمَا كَلاَمِي، وَأَلِنْ لَهُمَا عَرِيْكَتى، وَاعْطِفْ عَلَيْهِمَا قَلْبِي، وَصَيِّرْنِي بِهِمَا رَفِيقاً، وَعَلَيْهِمَا شَفِيقاً. أَللَّهُمَّ اشْكُرْ لَهُمَا تَرْبِيتي وَأَتْبِهُمَا عَلَى تَكْرِمَتِي، وَاحْفَظْ هَمُمَا مَا حَفِظَاهُ مِنِّي فِي صِغَرِي. اللَّهُمَّ وَمَا مَسَّهُمَا مِنِّي مِنْ أَذَىً أَوْ خَلَصَ إِلَيْهِمَا عَنِّي مِنْ مَكْرُوه أَوْ ضَاعَ قِبَلِي لَمُمَا مِنْ حَقٍّ فَاجْعَلْهُ حِطَّةً لِذُنُوهِمِمَا وَعُلُوّاً فِي دَرَجَاتِهِمَا وَزِيَادَةً فِي حَسَنَاتِهِمَا يَا مُبَدِّلَ السَّيِّئاتِ بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ. أللَّهُمَّ وَمَا تَعَدَّيَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَوْل، أَوْ أَسْرَفَا عَلَيَّ فِيْهِ مِنْ فِعْل، أَوْ ضَيَّعَاهُ لِي مِنْ حَقٍّ أَوْقَصَّرا بِي عَنْهُ مِنْ وَاجِب فَقَدْ وَهَبْتُهُ وَجُدْتُ بِهِ عَلَيْهِمَا، وَرَغِبْتُ إِلَيْكَ فِي وَضْع تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا فَإِنِّي لا أَهِّمُهُمَا عَلَى نَفْسِي، وَلاَ أَسْتَبْطِئُهُمَا فِي بِرِّي، وَلا أَكْرَهُ مَا تَوَلَّياهُ مِنْ أَمْرِي يَا رَبِّ فَهُمَا أَوْجَبُ حَقّاً عَلَىَّ، وَأَقْدَمُ إحْسَاناً إِلَىَّ وَأَعْظَمُ مِنَّةً لَدَيَّ مِنْ أَنْ أَقَاصَّهُمَا بِعَدْل، أَوْ أُجَازِيَهُمَا عَلَى مِثْل، أَيْنَ إِذاً يَا إِلْمِيْ طُولُ شُغْلِهِمَا بِتَرْبِيَتِي؟ وَأَيْنَ شِدَّةُ تَعَبِهِمَا فِي حِرَاسَتِيْ؟

وَأَيْنَ إِقْتَارُهُمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا لِلتَّوْسِعَةِ عَلَيَّ؟ هَيْهَاتَ مَا يَسْتَوْفِيَانِ مِنِي حَقَّهُمَا، وَلاَ أَدْرِكُ مَا يَجِبُ عَلَيَّ هُمُمَا وَلا أَنَا بِقَاض وَظِيفَةَ خِدْمَتِهِمَا. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَعِنِي يَا خَيْرَ مَنِ اسْتُعِينَ بِهِ. وَوَفِّقْنِي يَا أَهْدَى مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ، وَلاَ تَجْعَلْنِي فِي أَهْلِ الْعُقُوقِ لِلابآءِ وَالأُمَّهاتِ اسْتُعِينَ بِهِ. وَوَفِّقْنِي يَا أَهْدَى مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ، وَلاَ تَجْعَلْنِي فِي أَهْلِ الْعُقُوقِ لِلابآءِ وَالأُمَّهاتِ يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْس عِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَيُظْلُمُونَ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَذُرِيَّتِهِ، وَاخْصُصْ أَبَوَيَّ بِأَفْضَلِ مَا حَصَصْت بِهِ آبَاءَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُمَّهَا يِهِمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَاخْصُصْ أَبَوَيَّ بِأَفْضَلِ مَا حَصَصْت بِهِ آبَاءَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُمَّهَا يِهِمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَاخْصُصْ أَبَوَيَّ بِأَفْضَلِ مَا حَصَصْت بِهِ آبَاءَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُمَّهَا يِهِمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ لاَ تُنْسِنِي ذِكْرَهُمَّا فِي أَدْبَارِ صَلَوَاتِي وَفِي أَنا مِنْ آنَاءِ لَيْلِي، وَفِي كُلِّ سَاعَة مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِي. وَلَيْ يَقُومُ لَيْ يَعْمَا بِيرَهُمَا بِي مُعْمَلِ السَّلاَمَةِ مَوْلِكُ وَمُمَّا فِي مُعْمَلِ الْعَظِيمِ وَالْمَنَ السَّلاَمَةِ مَوْلِ السَّلاَمَةِ مَوَاطِنَ السَّلاَمَةِ مَوْلِ السَّلاَمَةِ مَوْلِ السَّلامَةِ وَالْمَنَ الْقَامِمُ وَالْمَنَ الْقَالِمُ وَالْمَنَ الْقَالِمُ وَلَاكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَالْمَنَ الْقَامِمُ وَالْمَالِ الْعَظِيمِ وَالْمَنَ الْقَامِمِينَ.

#### 25: دُعَاؤُهُ لِوُلدِهِ عليه السلام

### وكان من دعائه عليه السلام لؤلْدِه عليهم السلام

أَللَّهُمَّ وَمُنَّ عَلَيَّ بِبَقَاءِ وُلْدِي، وَبِإصْلاَحِهِمْ لِي، وَبِإمْتَاعِي بِهِمْ. إلهي أَمْدُدْ لِي فِي أَعْمَارِهِمْ، وَزِدْ لِي فِي آجَالِهِمْ، وَرَبِّ لِي صَغِيرَهُمْ وَقَوِّ لِي ضَعِيْفَهُمْ، وَأَصِحَّ لِي أَبْدَانَهُمْ وَأَدْيَانَهُمْ وَأَدْيَانَهُمْ وَأَخْلاَقَهُمْ، وَعَافِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَفِي جَوَارِحِهِمْ وَفِي كُلِّ مَا عُنِيْتُ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَأَدْرِرْ لِي وَعَلَى يَدِي أَرْزَاقَهُمْ، وَاجْعَلْهُمْ أَبْرَاراً أَتْقِيَاءَ بُصَراءَ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَكَ وَلاوْلِيَائِكَ مُحِبِّينَ وَعَلَى يَدِي أَرْزَاقَهُمْ، وَاجْعَلْهُمْ أَبْرَاراً أَتْقِيَاءَ بُصَراءَ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَكَ وَلاوْلِيَائِكَ مُحِبِّينَ

مُنَاصِحِينَ، وَلِحَمِيْعِ أَعْدَآئِكَ مُعَانِدِينَ وَمُبْغِضِينَ آمِينَ. أَللَّهُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضُدِي، وَأَقِمْ بِهِمْ أُودِيْ، وَكَثِّرْ بِهِمْ عَدَدِي، وَزَيِّنْ بِهِمْ مَحْضَرِي، وَأَحْيي بِهِمْ ذِكْرِي، وَاكْفِنِي بِهِمْ فِي غَيْبَتِي وَأَعِنِّي بِهِمْ عَلَى حَاجَتِي، وَاجْعَلْهُمْ لِي مُحِبِّينَ، وَعَلَيَّ حَدِبِينَ مُقْبِلِينَ مُسْتَقِيمِينَ لِيْ، مُطِيعِينَ غَيْرَ عَاصِينَ وَلاَ عَاقِّينَ وَلا مُخَالِفِينَ وَلاَ خاطِئِينَ، وَأَعِنِي عَلَى تَرْبِيَتِهِمْ وَتَأْدِيْبِهِمْ وَبِرِّهِمْ، وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ مَعَهُمْ أَوْلاداً ذُكُوراً، وَاجْعَلْ ذَلِكَ خَيْراً لِي وَاجْعَلْهُمْ لِي عَوناً عَلَى مَا سَأَلْتُكَ، وَأَعِذْنِي وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَإِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَأَمَرْتَنَا وَنَهَيْتَنَا وَرَغَّبْتَنَا فِي ثَوَابِ ما أَمَرْتَنَا وَرَهَّبْتَنَا عِقَابَهُ، وَجَعَلْتَ لَنَا عَدُوّاً يَكِيدُنَا، سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلَى مَا لَمْ تُسَلِّطْنَا عَلَيْهِ مِنْهُ، أَسْكَنْتَهُ صُدُورَنَا، وَأَجْرَيْتَهُ مَحَارِيَ دِمَائِنَا، لاَ يَغْفُلُ إِنْ غَفَلْنَا، وَلاَ يَنْسَى إِنْ نَسِينَا، يُؤْمِنُنَا عِقَابَكَ، وَيَخَوِّفُنَا بِغَيْرِكَ، إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَة شَجَّعَنَا عَلَيْهَا، وَإِنْ هَمَمْنَا بِعَمَل صَالِح تَبَّطَنَا عَنْهُ، يَتَعَرَّضُ لَنَا بِالشَّهَوَاتِ، وَيَنْصِبُ لَنَا بِالشَّبُهَاتِ، إِنْ وَعَدَنَا كَذَبَنَا وَإِنْ مَنَّانا، أَخْلَفَنَا وَالاّ تَصْرِفْ عَنَّا كَيْدَهُ يُضِلَّنَا، وَإِلا تَقِنَا خَبالَهُ يَسْتَزِلَّنَا. أَللَّهُمَّ فَاقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَنَّا بِسُلْطَانِكَ حَتَّى تَحْبِسَهُ عَنَّا بِكَثْرَةِ الدُّعَاءِ لَكَ، فَنُصْبِحَ مِنْ كَيْدِهِ فِي الْمَعْصُومِينَ بِكَ. أَللَّهُمَّ أَعْطِنِي كُلَّ سُؤْلِي، وَاقْضِ لِي حَوَائِجِي، وَلاَ تَمُنعْنِي الاجَابَةَ وَقَدْ ضَمِنْتَهَا لِي، وَلا تَحْجُبْ دُعَائي عَنْكَ وَقَدْ أَمَرْتَنِي بِهِ، وَامْنُنْ عَلَيَّ بِكُلِّ مَا يُصْلِحُنِيْ فِيْ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي مَا ذَكَرْتُ مِنْهُ وَمَا نَسِيتُ، أَوْ أَظْهَرِتُ أَوْ أَخْفَيْتُ، أَوْ أَعْلَنْتُ أَوْ أَسْرَرْتُ، وَاجْعَلْنِي فِي جَمِيعِ ذلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ بِسُوًالِي إِيَّاكَ، الْمُنْجِحِينَ بِالطَّلَبِ إِلَيْكَ، غَيْرِ الْمَمْنُوعِينَ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ، الْمُعَوَّدِينَ بِالتَّعَوُّذِ بِكَ، الرَّابِحِينَ فِي التِّجَارَةِ عَلَيْكَ، الْمُجَارِيْنَ بِعِزِّكَ، الْمُوَسَّع عَلَيْهِمُ الرِّزْقُ الْحَلاَلُ مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِع بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، الْمُعَزِّينَ مِنَ الذُّلِّ بِكَ، وَالْمُجَارِينَ مِن الظُّلْمِ بِعَدْلِكَ، وَالْمُعَافَيْنَ مِنَ الْبَلاءِ بِرَحْمَتِكَ، وَالْمُغْنَيْنَ مِنَ الْفَقْرِ بِغِنَاكَ، وَالْمَعْصومِينَ مِنَ الذُّنُوبِ وَالزَّلَلِ وَالْخَطَأِ بِتَقْوَاكَ، وَالْمُوَقَقِينَ لِلْحَيْرِ وَالرُّشْدِ وَالصَّوَابِ بِطَاعَتِكَ، وَالْمُحَالِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الذُّنُوبِ بِقُدْرَتِكَ، التَّارِكِينَ لِكُلِّ مَعْصِيَتِكَ، السَّاكِنِينَ فِي جِوَارِكَ. أَللَّهُمَّ أَعْطِنَا جَمِيعَ ذلِكَ بِتَوْفِيقِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَأَعِذْنَا مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَأَعْطِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِثْلَ الَّذِي سَأَلْتُكَ لِنَفْسِي وَلِوُلْدِي فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا وَآجِلِ الاخِرَةِ، إنَّكَ قَرِيبٌ

مُجِيبٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَفُوٌ غَفُورٌ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَفُو خَسَنَةً وَقِنَا عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَاكِرَةِ عَلَيْكِ النَّارِ.

#### 26: دُعَاؤُهُ لِجيرانهِ عليه السلام

## وكان من دعائه عليه السلام لجيرانه وأوليائه إذا ذكرهم

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحُمَّد وَآلِهِ وَتَوَلَّنِي فِي جيرانِي وَمَوَالِيَّ وَالْعَارِفِينَ بَحَقِّنَا وَالْمُنَابِذِينَ لِإعْدَائِنَا بِأَفْضَلِ وَلاَيْتِكَ، وَوَفِّقُهُمْ لاقَامَةِ سُنَّتِكَ وَالاَعْذِ بِمَحَاسِنِ أَدَبِكَ فِي إِرْفَاقِ ضَعِيفِهِمْ، وَسَدِّ بَافْضَلِ وَلاَيْتِهِمْ، وَهِدَايَةِ مُسْتَرْشِدِهِمْ، وَمُنَاصَحَةِ مُسْتَشِيرِهِمْ، وَتَعَهُّدِ قَادِمِهِمْ، وَكُتْمَانِ أَسْرَاهِمْ، وَسَتْرِ عَوْرَاتِهِمْ، وَفُصْرَةِ مَظْلُومِهِمْ، وَحُسْنِ مُوَاسَاتِهِمْ بِالْمَاعُونِ، وَالْعَوْدِ وَكِتْمَانِ أَسْرَاهِمْ، وَسَتْرِ عَوْرَاتِهِمْ، وَنُصْرَةِ مَظْلُومِهِمْ، وَحُسْنِ مُواسَاتِهِمْ بِالْمَاعُونِ، وَالْعَوْدِ عَلَيْهِمْ بِالْجُدَةِ وَالإِفْضَالِ، وَإِعْطَآءِ مَا يَجِبُ هُمُ مَّ قَبْلَ السُّوالِ وَاجْعَلْنِي اللَّهُمَّ أَجْزِي عَلَيْهِمْ، بِالْجُحسَانِ مُسِيْنَهُمْ، وَاعْرِضُ بِالتَّجَاوُزِ عَنْ ظَالِمِهِمْ، وَأَسْتَعْمِلْ حُسْنَ الظَّنِّ فِي كَافَّتِهِمْ، وَأَتَوَلَى بِالإحْسَانِ مُسِيْنَهُمْ، وَأَعُضُ بَصَرِي عَنْهُمْ عِقَّةً، وَالِينُ جَانِيْ هُمُ مَا وَأُرِقُ عَلَى أَهْلِ بِالْبِرِّ عَامَّتَهُمْ، وَأَعْضُ بَعَرِي عَنْهُمْ عِقَةً، وَالِينُ جَانِيْ هُمُ مَا وَأُرقُ عَلَى أَهْلِ وَالْمُعَلِ فِي مَا لِي وَلَيْنِ مِثْلَ السُّوالِ فِي عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَى الْمُعْرِقُ فِي عَلْكُمْ وَالِهِ، وَارْزُقْنِي مِثْلَ الْمُعْدَ وَلِهِ، وَارْزُقْنِي مِثْلَ مَنْ أُوعِي فَلَا مَنْهُمْ، وَاجْعَلْ لِي أَوْفَى الْخُطُوطِ فِيمَا عِنْدَهُمْ، وَزِدْهُمْ بَصِيْرَةً فِي حَقِّي، وَمَعْرِفَةً فِي حَقِّي، وَمَعْرِفَةً بِهُ مَنْ أُوعِي عَلْمُ لِي وَلَوْ الْعُولُوظِ فِيمَا عِنْدَهُمْ، وَزِدْهُمْ بَصِيْرَةً فِي حَقِّي، وَمَعْرِفَةً بِهُمْ وَيْدُهُمْ بَصِيْرَةً فِي حَقِّي، وَمَعْرِفَةً وَلَكَ مِنْهُمْ وَالْمِي وَلَا مِنْ أَلِي وَلَوْلُولِ فِيمَا عِنْدَهُمْ، وَزِدْهُمْ بَصِيْرَةً فِي حَقِّي، وَمَعْرَفَقَى الْمُعْلَى فِي وَلَوْلُولِ فِيمَا عِنْدَهُمْ أُولِ الْعَلَمِينَ.

## 27: دُعَاؤُهُ لإهْل الشُّغُور

#### وكان من دعائه عليه السلام لاهل الثغور

أَلْلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَحَصِّنْ تُغُورَ الْمُسْلِمِينَ بِعِزَّتِكَ، وَأَيِّدْ حُمَاتَهَا بِقُوَّتِكَ، وَأَسْبغَ عَطَايَاهُمْ مِنْ جِدَتِكَ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَكَثِّرْ عِدَّتَهُمْ، وَاشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ، وَاحْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، وَامْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، وَأَلَّفْ جَمْعَهُمْ، وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ، وَوَاتِرْ بَيْنَ مِيرهِمْ، وَتَوَحَّدْ بِكِفَايَةِ مَؤَنِهِمْ، وَاعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ، وَأَعْنِهُمْ بِالصَّبْرِ، وَالْطُفْ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَعَرِّفْهُمْ مَا يَجْهَلُونَ، وَعَلِّمْهُمْ مَا لاَ يَعْلَمُونَ، وَبَصِّرْهُمْ مَا لاَ يُبْصِرُونَ. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَنْسِهِمْ عِنْدَ لِقَآئِهِمُ الْعَدُوَّ ذِكْرَ دُنْيَاهُمُ الْخَدَّاعَةِ الْغَرُورِ، وَامْحُ عَنْ قُلُوهِمْ خَطَرَاتِ الْمَالِ الْفَتُونِ، وَاجْعَلِ الْجُنَّةَ نَصْبَ أَعْيُنِهِمْ وَلَوِّحْ مِنْهَا لإبْصَارِهِمْ مَا أَعْدَدْتَ فِيهَا مِنْ مَسَاكِنِ الْخُلْدِ وَمَنَازِلِ الْكَرَامَةِ وَالْخُورِ الْحِسَانِ وَالْأَنْهَارِ الْمُطَّرِدَةِ بِأَنْوَاعِ الأَشْرِبَةِ، وَالاَشْجَارِ الْمُتَدَلِّيَةِ بِصُنُوفِ الثَّمَرِ، حَتَّى لاَ يَهُمَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالادْبَارِ، وَلا يُحَدِّثَ نَفْسَهُ عَنْ قِرْنِهِ بِفِرَارِ. أَللَّهُمَّ افْلُلْ بِذَلِكَ عَدُوَّهُمْ، وَاقْلِمْ عَنْهُمْ أَظْفَارَهُمْ، وَفَرِّقْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَسْلِحَتِهِمْ، وَاخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْئِدَ تِهِمْ، وَبَاعِدْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَزْودَ تِهِمْ، وَحَيِّرْهُمْ فِي سُبُلِهِمْ، وَصَلِّلْهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ، وَاقْطَعْ عَنْهُمُ الْمَدَدَ وَانْقُصْ مِنْهُمُ الْعَدَدَ، وَامْلا أَفْئِدَتَهُمُ الرُّعْب، وَاقْبِضْ أَيْدِيَهُمْ عَنِ البَسْطِ، وَاخْزِمْ أَلْسِنَتَهُمْ عَنِ النُّطْقِ، وَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، وَنَكِّلْ بِهِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَاقْطَعْ بِخِزْيِهِمْ أَطْمَاعَ مَنْ بَعْدَهُمْ. أَللَّهُمَّ عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ، وَيَبِّسْ أَصْلاَبَ رِجَالِهِمْ، وَاقْطَعْ نَسْلَ دَوَالِمِّمْ وَأَنْعَامِهِمْ، لاَ تَأْذَنْ لِسَمَائِهِمْ فِي قَطْر وَلاَ لارْضِهِمْ فِي نَبَات. أللَّهُمَّ وَقَوِّ بِذَلِكَ مِحَالًا أَهْلِ الاسْلاَمِ، وَحَصِّنْ بِهِ دِيَارَهُمْ، وَثَمِّرْ بِهِ أَمْوَالْهُمْ، وَفَرِّغْهُمْ عَنْ مُحَارَبَتِهِمْ لِعِبَادَتِكَ وَعَنْ مُنَابَذَتِهِمْ للْحَلْوَةِ بِكَ، حَتَّى لا يُعْبَدَ فِي بِقَاعِ الارْضِ غَيْرُكَ وَلاَ تُعَفَّرَ لاِ َحَد مِنْهُمْ جَبْهَةٌ دُونَكَ. أللَّهُمَّ اغزُ بِكُلِّ نَاحِية مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ بِإِزَائِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَمْدِدْهُمْ مِكَلائِكَة مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ حَتَّى يَكْشِفُوهُمْ إِلَى مُنْقَطَع التُّرابِ قَتْلاً فِي أَرْضِكَ

وَأَسْراً أَوْ يُقِرُّوا بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلهَ إلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ. أللَّهُمَّ وَاعْمُمْ بِذَلِكَ أَعْدَاءَكَ فِي أَقْطَارِ الْبِلاَدِ مِنَ الْهِنْدِ وَالرُّومِ وَالنُّوكِ وَالْخَزَرِ وَالْحَبَش وَالنُّوبَةِ وَالزَّنْج والسَّقَالِبَةِ وَالدَّيَالِمَةِ وَسَائِرِ أُمَمِ الشِّرْكِ الَّذِي تَخْفَى أَسْمَاؤُهُمْ وَصِفاتُهُمْ، وَقَدْ أَحْصَيْتَهُمْ بِمَعْرِفَتِكَ، وَأَشْرَفْتَ عَلَيْهِمْ بِقُدْرَتِكَ. أَللَّهُمَّ اشْغَلِ الْمُشْرِكِينَ بِالمِشْرِكِينَ عَنْ تَنَاوُلِ أَطْرَافِ الْمُسْلِمِينَ، وَخُذْهُمْ بِالنَّقْصِ عَنْ تَنَقُّصِهِمْ، وَتَبِّطْهُمْ بِالْفُرْقَةِ عَنِ الاحْتِشَادِ عَلَيْهِمْ. أللَّهُمَّ أَخْلِ قُلُوبَهُمْ مِنَ الأَمَنَةِ وَأَبْدَانَهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ وَأَذْهِلْ قُلُوبَهُمْ عَنِ الاحْتِيَالِ وَأَوْهِنْ أَرْكَانَهُمْ عَنْ مُنَازَلَةِ الرِّجَالِ وَجَبِّنْهُمْ عَنْ مُقَارَعَةِ الأَبْطَالِ، وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ جُنْداً مِنْ مَلاَئِكَتِكَ بِبَأْس مِنْ بَأْسِكَ كَفِعْلِكَ يَوْمَ بَدْر تَقْطَعُ بِهِ دَابِرَهُمْ وَتَحْصُدُ بِهِ شَوْكَتَهُمْ، وَتُفَرِّقُ بهِ عَدَدَهُمْ. اللَّهُمَّ وَامْزُجْ مِيَاهَهُمْ بِالْوَبَاءِ وَأَطْعِمَتَهُمْ بِالأَدْوَاءِ وَارْمِ بِلاَدَهُمْ بِالْخُسُوفِ وَأَلِحَ عَلَيْهَا بِالْقُذُوفِ وَافْرَعْهَا بِالْمُحُولِ. وَاجْعَلْ مِيرَهُمْ فِي أَحَصِّ أَرْضِكَ وَأَبْعَدِهَا عَنْهُمْ، وَامْنَعْ حُصُونَهَا مِنْهُمْ، أَصِبْهُمْ بِالْجُوعِ الْمُقِيمِ وَالسُّقْمِ الالِيمِ. أللَّهُمَّ وَأَيُّمَا غَازِ غَزَاهُمْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِكَ أَوْ مُحَاهِد جَاهَدَهُمْ مِنْ أَتْبَاعِ سُنَّتِكَ لِيَكُونَ دِينُكَ الاعْلَى وَحِزْبُكَ الاقوَى وَحَظُّكَ الاوْفَى فَلَقِّهِ الْيُسْرَ، وَهَيِّيْ لَهُ الامْرَ، وَتَوَلَّهُ بِالنُّحْح، وَتَخَيَّرْ لَهُ الاصْحَابَ، وَاسْتَقْوِ لَهُ الظَّهْرَ، وَأَسْبِغْ عَلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ وَمَتِّعْهُ بِالنَّشَاطِ، وَأَطْفِ عَنْهُ حَرَارَةَ الشَّوْقِ، وَأَجِرْهُ مِنْ غَمِّ الْوَحْشَةِ، وَأَنْسِهِ ذِكْرَ الاهْل وَالْوَلَدِ وَأَثُرْ لَهُ حُسْنَ النِّيَّةِ وَتَوَلَّه بِالْعَافِيَةِ، وَأَصْحِبْهُ السَّلاَمَةَ، وَأَعْفِهِ مِنَ الجُبْنِ، وَأَهْدِمهُ الْحُوْأَةَ وَارْزُقْهُ الشِّدَّةَ وَأَيِّدْهُ بِالنُّصْرَةِ، وَعَلَّمْهُ السِّيرَ وَالسُّنَنَ، وَسَدِّدْهُ فِي الْحُكْمِ، وَاعْزِلْ عَنْهُ الرِّياءَ، وخَلِّصْهُ مِنَ السُّمْعَةِ وَاجْعَلْ فِكْرَهُ وَذِكْرَهُ وَظَعْنَهُ وَإِقَامَتَهُ فِيْكَ وَلَكَ، فَإِذا صَافَّ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُ فَقَلِّلْهُمْ فِي عَيْنِهِ وَصَغِّرْ شَأْنَهُمْ فِي قَلْبِهِ وَأَدِلْ لَهُ مِنْهُمْ وَلاَ تُدِفْهُمْ مِنْهُ فَإِنْ خَتَمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ وَقَضَيْتَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَبَعْدَ أَنْ يَجْتَاحَ عَدُوَّكَ بِالْقَتْلِ وَبَعْدَ أَنْ يَجْهَدَ بِهِمُ الاسْرُ وَبَعْدَ أَن تَأْمَنَ أَطْرَافُ المِسْلِمِينَ وَبَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ عَدُوُّكَ مُدْبِرِينَ. أَللَّهُمَّ وَأَيُّمَا مُسْلِم خَلَفَ غَازِياً أَوْ مُرَابِطاً فِي دَارِهِ أَوْ تَعَهَّدَ خَالِفِيْهِ فِيْ غَيْبَتِهِ، أَوْ أَعَانَهُ بِطَائِفَة مِنْ مَالِهِ، أَوْ أَمَدَّهُ بِعِتَاد، أَوْ شَحَذَهُ عَلَى جِهَاد، أَوْ أَتْبَعَهُ فِي وَجْهِهِ دَعْوَةً، أَوْ رَعَى لَهُ مِنْ وَرَآئِهِ حُرْمَةً. فَأَجْرِ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ وَزْناً بِوَزْن وَمِثْلاً بِمِثْل وَعَوِّضْهُ مِنْ فِعْلِهِ عِوَضاً حَاضِراً يَتَعَجَّلُ بِهِ نَفْعَ مَا قَدَّمَ،

وَسُرُورَ مَا أَتَى بِهِ، إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ بِهِ الْوَقْتُ إِلَى مَا أَجْرَيْتَ لَهُ مِنْ فَضْلِكَ، وَأَعْدَدْتَ لَهُ مِنْ كَرَامَتِكَ. أَللَّهُمَّ وَأَيُّكَا مُسْلِم أَهَمَّهُ أَمْرُ الإِسْلاَمِ وَأَحْزَنَهُ تَحَرُّبُ أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَيْهِمْ فَنَوَى غَزُواً كَرَامَتِكَ. اللَّهُمَّ وَأَيُّكَا مُسْلِم أَهَمَّهُ أَمْرُ الإِسْلاَمِ وَأَحْزَنَهُ تَحَرُّبُ أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَيْهِمْ فَنَوى غَزُواً أَوْ هَمَّ بِجِهَاد فَقَعَدَ بِهِ ضَعْفُ أَوْ أَبطأتْ بِهِ فَاقَةٌ، أَوْ أَخْرَهُ عَنْهُ حَادِثٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ دُونَ إِرَادَتِهِ مَانِعٌ، فَاكْتُبِ اسْمَهُ فِي الْعَابِدِينَ وَأُوجبْ لَهُ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ وَاجْعَلْهُ فِي نِظَامِ الشُّهَدَآءِ وَالصَّالِينَ وَاجْعَلْهُ فِي الْعَابِدِينَ وَأُوجبْ لَهُ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ وَاجْعَلْهُ فِي نِظَامِ الشَّهُ هَا كُنُتُ وَلَا يَنْعُلُولُ وَرَسُولِكَ وَآلِ مُحَمَّد صَلاَةً عَلَى الشَّهُ وَالسَّالِينَ وَالْعَلَامُ عَلَى عَلَى الشَّهُ وَلَى اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَآلِ مُحَمَّد صَلاَةً عَلَى الشَّهُ وَلَى التَّحِيَّاتِ، صَلاَةً لاَ يَنْتَهِي أَمَدُهَا وَلا يَنْقَطِعُ عَدَدُهَا كَأَمَّ مَا مَضَى الصَّلُواتِ مُشْرِفَةً فَوْقَ التَّحِيَّاتِ، صَلاَةً لاَ يَنْتَهِي أَمَدُهَا وَلا يَنْقَطِعُ عَدَدُهَا كَأَمَّ مَا مَضَى مَنْ وَلَيْ الْمُ فَنَ النَّهُ وَلَى الْمُعْلِدُ الْمُعْيِدُ الْفَعَالُ لِمَا تُولِيدً مِنْ أَوْلِيآئِكَ، إِنَّكَ الْمَنَانُ الْحُمِيدُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْفَعَالُ لِمَا تُويْدُ.

# 28: دُعَاؤُهُ فِي التَّفَزُّع

#### وكان من دعائه عليه السلام مُتفَرِّغاً إلى اللهِ عزّوجل

اللَهُمَّ إِنِي آَخُلَصْتُ بِانْقِطَاعِي إِلَيْكَ، وَأَقْبَلْتُ بِكُلِّي عَلَيْكَ، وَصَرَفْتُ وَجْهِي عَمَّنْ يَخْتَاجُ إِلَى رِفْدِكَ، وَقَلَبْتُ مَسْأَلَتِي عَمَّنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ فَضْلِكَ، وَرَأَيْتُ أَنَّ طَلَبَ الْمُحْتَاجِ إِلَى الْمُحْتَاجِ سَفَهُ مِنْ رَأْيِهِ وَصَلَّةٌ مِنْ عَقْلِهِ، فَكَمْ قَدْ رَأَيْتُ يَا إِلَهِيْ مِنْ أَناس طَلَبُوا الْعِزَّ بِغَيْرِكَ الْمُحْتَاجِ سَفَهُ مِنْ رَأْيِهِ وَصَلَّةٌ مِنْ عَقْلِهِ، فَكَمْ قَدْ رَأَيْتُ يَا إِلَهِيْ مِنْ أَناس طَلَبُوا الْعِزَّ بِغَيْرِكَ فَذَلُوا، وَرَامُوا الثَّرْوَةَ مِنْ سِوَاكَ فَافْتَقَرُوا، وَحَاوَلُوا الارْتِفَاعَ فَاتَّضَعُوا، فَصَحَّ بِمُعَايَنَةِ أَمْثَالِمِهُ فَلَوْلُ فَذَلُوا، وَرَامُوا الثَّرْوَة مِنْ سِوَاكَ فَافْتَقَرُوا، وَحَاوَلُوا الارْتِفَاعَ فَاتَّضَعُوا، فَصَحَّ بِمُعَايَنَةِ أَمْثَالِمِهِ فَلَايَ مُولايَ دُونَ كُلِّ مَسْؤُول حَارِمْ وَقَقَهُ اعْتِبَارُهُ وَأَرْشَدَهُ إِلَى طَرِيقِ صَوَابِهِ بِاحْتِبَارِهِ فَأَنْتَ يَا مَوْلايَ دُونَ كُلِّ مَسْؤُول مَوْضِعُ مَسْأَلَتِي وَدُونَ كُلِّ مَطْلُوب إلَيْهِ وَلِيُّ حَاجَتِي. أَنْتَ الْمَخْصُوصُ قَبْلَ كُلِّ مَسْؤُول بِكَتْ فِي دُعَائِي، وَلا يَشْوَلُ مَا مُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ الْقُدْرَةِ الصَّمَدِ، وَفَضِيلَةُ الْخُولِ وَالْقُوقَةِ، وَدَرَحَةُ لِنَاتُ يَلْكُ وَالرَّوْعَةِ وَمَنْ سِوَاكَ مَرْحُومٌ فِي عُمْرِه، مَعْلُوبٌ عَلَى أَمْرِه، مَقْهُورٌ عَلَى شَأْنِهِ، مُخْتَلِفُ الْعُلُو وَالرَّوْعَةِ وَمَنْ سِوَاكَ مَرْحُومٌ فِي عُمْرِه، مَعْلُوبٌ عَلَى أَمْرِه، مَقْهُورٌ عَلَى شَأْنِهِ، مُخْتَلِفُ الْعُلُقُ وَالرَّوْعَةِ وَمَنْ سِوَاكَ مَرْحُومٌ فِي عُمْرِه، مَعْلُوبٌ عَلَى أَمْرِه، مَقْهُورٌ عَلَى شَانِهِ، مُغْتَلِفُ

الْحَالاَتِ، مُتَنَقِّلٌ فِي الصِّفَاتِ. فَتَعَالَيْتَ عَنِ الاشْبَاهِ وَالاضْدَادِ، وَتَكَبَّرْتَ عَنِ الامْثَالِ الْحَالاَتِ، مُتَنَقِّلٌ فِي الصِّفَاتِ. وَالانْدَادِ، فَسُبْحَانَكَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ.

## 29: دُعَاؤُهُ إِذَا قُتِّرَ عَلَيْهِ الرِّزقُ

وكان من دعائه عليه السلام إذا قتر عليه الرِّزق

أَللَّهُمَّ إِنَّكَ ابْتَلَيْتَنَا فِي أَرْزَاقِنَا بِسُوءِ الظَّنِّ وَفِي آجَالِنَا بِطُولِ الاَمَلِ حَتَّى الْتَمَسْنَا أَرْزَاقِكَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْزُوقِينَ، وَطَمِعْنَا بِآمَالِنَا فِي أَعْمَارِ الْمُعَمَّرِينَ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَهَبْ لَنَا يَقِيناً عِنْدِ الْمَرْزُوقِينَ، وَطَمِعْنَا بِآمَالِنَا فِي أَعْمَارِ الْمُعَمَّرِينَ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَهَبْ لَنَا يَقِيناً صَادِقاً تَكْفِينا بِهِ مِنْ مَؤُونَةِ الطَّلَبِ، وَأَغْمِمْنَا ثِقَةً حَالِصَةً تُعْفِينَا بِمَا مِنْ شِدَّةِ النَّصَبِ، وَاجْعَلْ مَا صَرَّحت بِهِ مِنْ عِدَتِكَ فِي وَحْيِكَ، وَأَتْبَعْتَهُ مِنْ قِسَمِكَ فِي كِتَابِكَ قَاطِعاً لاهْتِمَامِنَا مِا صَرَّحت بِهِ مِنْ عِدَتِكَ فِي وَحْيِكَ، وَأَتْبَعْتَهُ مِنْ قِسَمِكَ فِي كِتَابِكَ قَاطِعاً لاهْتِمَامِنَا بِالرِّزْقِ الَّذِيْ تَكَفَّلْتَ بِهِ وَحَسْمَا لِلاشْتِغَالِ بِمَا ضَمِنْتَ الْكِفَايَةَ لَهُ، فَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحُقُ بِالرِّزْقِ النَّذِيْ تَكَفَّلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقْ مِنْ قِسَمِكَ وَلَا لَكُفَايَةً لَهُ، فَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُ اللَّيْ الْمُ وَا تَوْعَدُونَ ﴾ ثُمَّ قُلْتَ الْاصْدَقُ وَأَقْسَمْتَ وَقَسَمُكَ الاَبْرُ الاَوْفِى: ﴿ وَفِي آلسَمَاءِ وَالاَرْضَ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ .

### وكان من دعائه عليه السلام في المعونَةِ على قضاءِ الدَّيْن

اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحُمَّد وَالِهِ وَهَبْ لِيَ الْعَافِيَةَ مِنْ دَيْن ثُخْلِقُ بِهِ وَجْهِي، وَيَحَارُ فِيهِ ذِهْنِي، وَيَعَلُولُ بِمُمَارَسَتِهِ شُغْلِي، وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ هَمِّ الدَّيْنِ وَفِكْرِه، وَيَعَلُولُ بِمُمَارَسَتِهِ شُغْلِي، وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ هَمِّ الدَّيْنِ وَفِكْرِه، وَشَعْلِ الدَّيْنِ وَسَهَرِه. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَعِدْنِي مِنْهُ وَأَسْتَحِيرُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ ذِلَّتِهِ فِي الْخُيَّاةِ وَمِنْ تَبِعَتِهِ بَعْدَ الْوَفَاةِ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَحِرْنِي مِنْهُ بِوُسْع فاضِل أَوْ كَفَاف الْخَيَاةِ وَمِنْ تَبِعَتِهِ بَعْدَ الْوَفَاةِ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاحْجُبْنِي عَنِ السَّرَفِ وَالاَزْدِيَادِ، وَقَوَّمْنِي بِالْبَذْلِ وَاصِل. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاحْجُبْنِي عَنِ السَّرَفِ وَالاَزْدِيَادِ، وَقَوَّمْنِي بِالْبَذْلِ وَاصِل. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاحْجُبْنِي عَنِ السَّرَفِ وَالاَزْدِيَادِ، وَقَوِّمْنِي بِالْبَذَلْ لِ وَاصِل. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاحْجُبْنِي عَنِ السَّرَفِ وَالاَزْدِيَادِ، وَقَوِّمْنِي بِالْبَذَلِ وَالْفَيْقِ فَالْوَيْقِ فِي السَّرِ الْمُعَلِي فِي أَنْوابِ الْبِرِّ إِنْفَاقِي، وَازْوِ عَتِي مِنَ الْمَالِ مَا يُحْدِثُ لِي خَيْبَلَةً أَوْ تَأَدِيلِ لَى السَّرِ الْصَيْرِ الْصَيْرِ، وَمَا زَوَيْتَ عَنِي مِنْ مَتَاعِ اللَّالْمَةِ إِلَى عَرْائِكَ اللَّاقِيَةِ، وَاحْعَلْ الْفَانِيَةِ فَاذْحُرُهُ لِيْ فِي خَوَالِكَ، وَوُصْلَةً إِلَى قُرْبِكَ، مَا خَوَلْدُونُ الْفَائِيةِ إِلَى حَوَالِكَ، وَوُصْلَةً إِلَى قُرْبِكَ، وَوْمُ لَا الْفَائِيةِ مِنْ مَتَاعِهَا بُلْغَةً إِلَى حِوَالِكَ، وَوُصْلَةً إِلَى قُرْبِكَ، وَوْمِلْ الْعَضِي وَدَرِيعَةً إِلَى جَوَالِكَ، وَوُصْلَةً إِلَى قُرْبِكَ، وَوْمِلْ الْعَظِيمِ، وَأَنْتَ الجُوادُ الْفَصْلِ الْعَظِيمِ، وَأَنْتَ الجُوادُ الْكَرِيمُ.

#### 31: دُعَاؤُهُ بِالتَّوْبَةِ

وكان من دعائه عليه السلام في ذكر التوبة وطلبها

أَللَّهُمَّ يَا مَنْ لا يَصِفُهُ نَعْتُ الْوَاصِفِينَ، وَيَا مَنْ لاَ يُجَاوِزُهُ رَجَاءُ الرَّاحِينَ، وَيَا مَنْ لاَ يَضِيعُ لَدَيْهِ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ، وَيَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى خَوْفِ الْعَابِدِيْنَ، وَيَا مَنْ هُوَ غَايَةُ خَشْيَةِ الْمُتَّقِينَ.

هَذا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلَتْهُ أَيْدِي الذُّنُوبِ، وَقَادَتْهُ أَزِمَّةُ الْخَطَايَا، وَاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، فَقَصَّرَ عَمَّا أَمَرْتَ بِهِ تَفْرِيطاً، وَتَعَاطى مَا نَهَيْتَ عَنْهُ تَعْزِيراً، كَالْجاهِلِ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ، أَوْ كَالْمُنْكِرِ فَضْلَ إِحْسَانِكَ إِلَيْهِ، حَتَّى إِذَا انْفَتَحَ لَهُ بَصَرُ الْهُدَى، وَتَقَشَّعَتْ عَنْهُ سَحَائِبُ الْعَمَى أَحْصَى مَا ظَلَمَ بِهِ نَفْسَهُ، وَفَكَّرَ فِيمَا خَالَفَ بِهِ رَبَّهُ، فَرَأَى كَبِيْرَ عِصْيَانِهِ كَبِيْراً، وَجَلِيل مُخالفَتِهِ جَلِيْلاً، فَأَقْبَلَ نَحْوَكَ مُؤَمِّلاً لَكَ، مُسْتَحْيِياً مِنْكَ، وَوَجَّهَ رَغْبَتَهُ إِلَيْكَ ثِقَةً بِكَ، فَأَمَّكَ بِطَمَعِهِ يَقِيناً، وَقَصَدَكَ بِخَوْفِهِ إخْلاَصَاً، قَدْ خَلاَ طَمَعُهُ مِنْ كُلِّ مَطْمُوع فِيهِ غَيْرِكَ، وَأَفْرَخَ رَوْعُهُ مِنْ كُلِّ مَحْذُور مِنْهُ سِوَاكَ، فَمَثَّلَ بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَضَرِّعاً، وَغَمَّضَ بَصَرَهُ إِلَى الارْض مُتَخَشِّعاً، وَطَأَطَأَ رَأْسَهُ لِعِزَّتِكَ مُتَذَلِّلًا، وَأَبَتَّكَ مِنْ سِرِّهِ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ خَضُوعاً، وَعَدَّدَ مِنْ ذُنُوبِهِ مَا أَنْتَ أَحْصَى لَهَا خُشُوعاً وَاسْتَغَاثَ بِكَ مِنْ عَظِيمٍ مَاوَقَعَ بِهِ فِي عِلْمِكَ وَقَبِيح مَا فَضَحَهُ فِي حُكْمِكَ مِنْ ذُنُوبِ أَدْبَرَتْ لَذَّاتُهَا فَذَهَبَتْ، وَأَقَامَتْ تَبِعَاتُهَا فَلَزَمَتْ، لا يُنْكِرُ يَا إلْحِي عَدْلَكَ إِنْ عَاقَبْتَهُ، وَلا يَسْتَعْظِمُ عَفْوَكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ وَرَحِمْتَهُ; لإِنَّكَ الرَّبُّ الْكَرِيمُ الَّذِي لا يَتَعَاظَمُهُ غُفْرَانُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ. أَللَّهُمَّ فَهَا أَنَا ذَا قَدْ جَئْتُكَ مُطِيعاً لإِمْرِكَ فِيمَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ الدُّعَاءِ، مَتَنَجِّزاً وَعْدَكَ فِيمَا وَعَدْتَ بِهِ مِنَ الاجَابَةِ إِذْ تَقُولُ ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾. أللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَالْقَنِي مِمَغْفِرَتِكَ كَمَا لَقِيتُكَ بِإِقْرَارِي وَارْفَعْنِي عَنْ مَصَارِع الذُّنُوبِ كَمَا وَضَعْتُ لَكَ نَفْسِي وَاسْتُرْنِي بِسِتْرِكَ كَمَا تَأَنَّيْتَنِي عَنِ الانْتِقَامِ مِنِّي. أللَّهُمَّ وَتُبِّتْ في طَاعَتِكَ نِيَّتَيْ، وَأَحْكِمْ فِي عِبَادَتِكَ بَصِيرَتِي، وَوَفِّقْنِي مِنَ الأَعْمَالِ لِمَا تَغْسِلُ بِهِ دَنَسَ الخَطَايَا عَنِّي، وَتَوَفَّني عَلَى مِلَّتِكَ وَمِلَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلامُ إِذَا تَوَفَّيْتَني. أللَّهُمَّ إنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي هَذَا مِنْ كَبَائِرِ ذُنُوبِي وَصَغَائِرِهَا وَبَوَاطِنِ سَيِّئَآتِي وَظَوَاهِرِهَا، وَسَوالِفِ زَلاَّتِي وَحَوَادِثِهَا، تَوْبَةَ مَنْ لا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَعْصِيَة، وَلاَ يُضْمِرُ أَنْ يَعُودَ فِي خَطِيئَة، وَقَدْ قُلْتَ يَا إلهي فِي مُحْكَمِ كِتابِكَ إِنَّكَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِكَ، وَتَعْفُو عَنِ السَّيِّئَآتِ، وَتُحِبُّ التَّوَّابِينَ، فَاقْبَلْ تَوْبَتِي كَمَا وَعَدْتَ وَأَعْفُ عَنْ سَيِّئآتِي كَمَا ضَمِنْتَ، وَأَوْجِبْ لِي مَحَبَّتَكَ كَمَا شَرَطْتَ، وَلَكَ يَا رَبِّ شَرْطِي أَلا أَعُودَ فِي مَكْرُوهِكَ، وَضَمَانِي أَلاّ أَرْجِعَ فِي مَذْمُومِكَ، وَعَهْدِي أَنْ أَهْجُرَ جَمِيعَ مَعَاصِيكَ. أللَّهُمَّ إنَّكَ أَعْلَمُ بِمَا عَمِلْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا عَلِمْتَ، وَاصْرِفْني بِقُدْرَتِكَ

إِلَى مَا أَحْبَبْتَ. أَللَّهُمَّ وَعَلَىَّ تَبِعَاتٌ قَدْ حَفِظْتُهُنَّ، وَتَبِعَاتٌ قَدْ نَسيتُهُنَّ، وَكُلُّهُنَّ بِعَيْنِكَ الَّتِي لاَ تَنَامُ، وَعِلْمِكَ الَّذِي لا يَنْسَى فَعَوِّضْ مِنْهَا أَهْلَهَا وَاحْطُطْ عَنِّي وزْرَهَا، وَخَفِّفْ عَنِّي تِقْلَهَا، وَاعْصِمْنِي مِنْ أَنْ أَقَارِفَ مِثْلَهَا. أَللَّهُمَّ وَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِي بِالتَّوْبَةِ إلاَّ بِعِصْمَتِكَ، وَلا اسْتِمْسَاكَ بِي عَنِ الْخُطَايَا إِلاَّ عَنْ قُوَّتِكَ، فَقَوِّني بِقُوَّة كَافِيَة، وَتَوَلَّني بِعِصْمَة مَانِعَة. أللَّهُمَّ أَيُّمَا عَبْد تَابَ إِلَيْكَ وَهُوَ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ فَاسِخٌ لِتَوْبَتِهِ وَعَائِدٌ فِي ذَنْبِهِ وَحَطِيئَتِهِ فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ كَذلِكَ، فَاجْعَلْ تَوْبَتِي هَذِهِ تَوْبَةً لا أَحْتَاجُ بَعْدَهَا إِلَى تَوْبَة، تَوْبَةً مُوجِبَةً لِمَحْوِ مَا سَلَفَ، وَالسَّلاَمَةِ فِيمَا بَقِيَ. أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِنْ جَهْلِي، وَأَسْتَوْهِبُكَ سُوْءَ فِعْلِي، فَاضْمُمْنِي إِلَى كَنَفِ رَحْمَتِكَ تَطَوُّلاً، وَاسْتُرْنِي بِسِتْرِ عَافِيَتِكَ تَفَضُّلاً. أللَّهُمَّ وَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَ إِرَادَتَكَ أَوْ زَالَ عَنْ مَحَبَّتِكَ مِنْ خَطَرَاتِ قَلْبِي وَلَحَظَاتِ عَيْنِي وَحِكَايَاتِ لِسَانِي، تَوْبَةً تَسْلَمُ بِهَا كُلُّ جَارِحَة عَلَى حِيَالْهِمَا مِنْ تَبِعَاتِكَ، وَتَأْمَنُ مِمَّا يَخَافُ الْمُعْتَدُونَ مِنْ أَلِيْمِ سَطَوَاتِكَ. أَللَّهُمَّ فَارْحَمْ وَحْدَتِي بَيْنَ يَدَيْكَ، وَوَجِيبَ قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ، وَاضْطِرَابَ أَرْكَانِي مِنْ هَيْبَتِكَ، فَقَدْ أَقَامَتْنِي يَا رَبِّ ذُنُوبِي مَقَامَ الْخِرْيِ بِفِنَائِكَ، فَإِنْ سَكَتُ لَمْ يَنْطِقْ عَنِّي أَحَدٌ، وَإِنْ شَفَعْتُ فَلَسْتُ بِأَهْلِ الشَّفَاعَةِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَشَفِّعْ فِي خَطَايَايَ كَرَمَكَ، وَعُدْ عَلَى سَيِّئاتِي بِعَفْوِكَ، وَلاَ تَجْزِينِ جَزَآئِي مِنْ عُقُوبَتِكَ وَابْسُطْ عَلَيَّ طَوْلَكَ وَجَلِّلْنِي بِسِتْرِكَ، وَافْعَلْ بِي فِعْلَ عَزِيز تَضَرَّعِ إِلَيْهِ عَبْدٌ ذَلِيلٌ فَرَحِمَهُ، أَوْ غَنِيٍّ تَعَرَّضَ لَهُ عَبْدُ فَقِيرٌ فَنَعَشَهُ. أَللَّهُمَّ لاَ خَفِيرَ لِي مِنْكَ فَلْيَخْفُرْنِيْ عِزُّكَ، وَلا شَفِيعَ لِيْ إلَيْكَ فَلْيَشْفَعْ لِي فَضْلُكَ، وَقَدْ أَوْجَلَتْنِي خَطَايَايَ فَلْيُؤْمِنِّي عَفْوُكَ، فَمَا كُلُّ مَا نَطَقْتُ بِهِ عَنْ جَهْل مِنِّي بِسُوْءِ أَتَرِي، وَلاَ نِسيَان لِمَا سَبَقَ مِنْ ذَمِيمٍ فِعْلِي، وَلكِنْ لِتَسْمَعَ سَمَاؤُكَ وَمَنْ فِيْهَا، وَأَرْضُكَ وَمَنْ عَلَيْهَا مَا أَظْهَرْتُ لَكَ مِنَ النَّدَمِ، وَلِحَأْتُ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ التَّوْبَةِ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَرْحَمُني لِسُوءِ مَوْقِفِي، أَوْ تُدْرِكُهُ الرِّقَّةُ عَلَيَّ لِسُوءِ حَالِي فَيَنَالَني مِنْهُ بِدَعْوَة أَسْمَعُ لَدَيْكَ مِنْ دُعَائِي، أَوْ شَفَاعَة أَوْكَدُ عِنْدَكَ مِنْ شَفَاعَتى تَكُونُ هِمَا نَجَاتِي مِنْ غَضَبِكَ وَفَوْزَتِي بِرضَاكَ. أَللَّهُمَّ إِنْ يَكُنِ النَّدَمُ تَوْبَةً إِلَيْكَ فَأَنَا أَنْدَمُ النَّادِمِينَ، وَإِنْ يَكُنِ التَّرْكُ لِمَعْصِيَتِكَ إِنَابَةً فَأَنَا أَوَّلُ الْمُنِيبِينَ، وَإِنْ يَكُن الاسْتِغْفَارُ حِطَّةً لِلذُّنُوبِ فَإِنَي لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ. اللَّهُمَّ فَكَمَا أَمَرْتَ

بِالتَّوْبَةِ وَضَمِنْتَ الْقَبُولَ وَحَثَنْتَ عَلَى الدُّعَآءِ وَوَعَدْتَ الاجَابَةَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاقْبَلْ تَوْبَتِي وَلاَ تَرْجِعْنِي مَرجَعَ الغَيبَةِ منْ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ عَلَى الْمُذْنِبِينَ، وَالرَّحِيمُ لِلْخَاطِئِينَ الْمُنيبِينَ. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ كَمَا اللَّهَ الْفَاقَةِ إلَيْكَ، إِنَّكَ السَّتَنْقَذْتَنَا بِهِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ صَلاَةً تَشْفَعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَوْمَ الْفَاقَةِ إلَيْكَ، إِنَّكَ السَّتَنْقَذْتَنَا بِهِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ صَلاَةً تَشْفَعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْفَاقَةِ إلَيْكَ، إِنَّكَ السَّتَنْقَذْتَنَا بِهِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ صَلاَةً تَشْفَعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْفَاقَةِ إلَيْكَ، إِنَّكَ عَلَى مُعَلِّ شَيْء قَدِيرٌ وَهُو عَلَيْكَ يَسِيرٌ.

## 32: دُعَاؤُهُ فِي صَلاَةِ اللّيل

وكان من دعائه عليه السلام بعد الفراغ من صلاة اللّيل لنفسه في الاعتراف بالذنب

أَللَّهُمَّ يَا ذَا الْمُلْكِ الْمُتَابِّدِ بِالْخُلُودِ وَالْسُلْطَانِ الْمُمْتَنِعِ بِغَيْرِ جُنُود وَلاَ أَعْوَان، وَالْعِزِّ الْبَاقِي عَلَى مَرِّ الدُّهُورِ، وَحَوَالِي الاَعْوَام، وَمَوَاضِي الاَزْمَانِ وَالايّام، عَرَّ سُلْطَانُكَ عِزَاً لا حَدَّ لَهُ بِأَوْلِيَّة وَلاَ مُنْتَهَى لَهُ بِآخِرِيَّة، وَاسْتَعْلَى مُلْكُكَ عُلُواً سَقَطَتِ الاشْيَاءُ دُونَ بُلُوغِ أَمَدِهِ وَلا بِأَوْلِيَّة وَلاَ مُنْتَهَى لَهُ بِآخِرِيَّة، وَاسْتَعْلَى مُلْكُكَ عُلُواً سَقَطَتِ الاَشْيَاءُ دُونَ بُلُوغِ أَمَدِهِ وَلا يَبْلُغُ أَدْنَى مَا اسْتَأْتَرْتَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ أَقْصَى نَعْتِ النَّاعِتِينَ. ضَلَّتْ فِيْكَ الصَّفَاتُ وَتَفَسْحَتْ دُونَكَ النَّعُوثُ وَحَارَتْ فِي كِبْرِيائِكَ لَطَائِفُ الاَوْهَام، كَذَلِكَ أَنْتَ اللهُ الاَوَّلُ فِي أَوْلِيَّتِكَ، وَعَلَى ذَلِكَ أَنْتَ اللهُ الاَوْلُ فِي أَوْلِيَّتِكَ، وَعَلَى ذَلِكَ أَنْتَ دَائِمٌ لا تَرُولُ، وَأَنَا الْعَبْدُ الصَّعِيْفُ عَمَلاً الجَسِيمُ أَمَلاً، حَرَجَتْ مِنْ يَدِي وَعَلَى ذَلِكَ أَنْتَ دَائِمٌ لا تَرُولُ، وَأَنَا الْعَبْدُ الصَّعِيْفُ عَمَلاً الجَسِيمُ أَمَلاً الجَسِيمُ أَمَلاً، حَرَجَتْ مِنْ يَدِي وَعَلَى ذَلِكَ أَنْتَ دَائِمٌ لا تَرُولُ، وَأَنَا الْعَبْدُ الصَّعِيْفُ عَمَلاً الجَسِيمُ أَمَالِ الا مَا أَنَا مُعْتَصِمٌ بِهِ أَسْبَابُ الْوُصُلاَتِ إلاّ مَا وَصَلَهُ رَحْمَتُكَ ، وَتَقَطَّعَتْ عَنِي عَلَى مَا أَبُوءُ بِهِ مِنْ مَعْصِيتِكَ، وَلَنْ أَسْبَابُ الْوُصُلاتِ إلاّ مَا أَعْتَدُّ بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ وَكُثُرَ عَلَيْ مَا أَبُوءُ بِهِ مِنْ مَعْصِيتِكَ، وَلَنْ مَنْ مَعْصِيتِكَ، وَلَنْ أَسْاءَ فَاعْفُ عَنِي النَّيْمَ وَقَدْ أَشْرُفَ عَلَى حَفَايَا الاَعْمَالِ عَلَى عَلْقَ اللهُوءُ وَلاَ تَنْطُولِي عَنْكَ دَقَائِقُ الأَمُورِ وَلاَ تَعْرُبُ عَنْكَ عَلْكَ عَلْكَ وَالْ يَعْرُبُ عَنْكَ السَّرَائِ إِلَى اللَّهُ مَا السَّرَائِي وَقَدِ اسْتَمْهَلَكَ إِلَى الْمَوالِ فَلَا اللْعُوالِيقِي فَأَنْظُرْتُهُ، وَاسْتَمْهَلَكَ إِلَى اللْعَلَى اللْعَلْقَ اللهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الللَّعْمَالِ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الللَّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى ا

يَوْمِ الدِّيْنِ لإِضْلاَلِي فَأَمْهَلْتَهُ، فَأَوْقَعَنيْ وَقَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ مِنْ صَغَائِرٍ ذُنُوبٍ مُوبِقَة وَكَبَائِر أَعْمَال مُرْدِيَة حَتَّى إِذَا قَارَفْتُ مَعْصِيتَكَ وَاسْتَوْجَبْتُ بِسُوءِ سَعْيي سَخْطَتَكَ فَتَلَ عَنِّي عِذَارَ غَدْرِه، وَتَلَقَّانِي بِكَلِمَةِ كُفْرِه، وَتَوَكَّى الْبَراءَةَ مِنِّي وَأَدْبَرَ مُولِّياً عَنِّي، فَأَصْحَرِنِي لِغَضَبِكَ فَريداً، وَأَخْرَجَنِي إِلَى فِنَاءِ نَقِمَتِكَ طَرِيداً لاَ شَفِيعٌ يَشْفَعُ ليْ إِلَيْكَ، وَلاَ خَفِيرٌ يُؤْمِنُني عَلَيْكَ وَلاَ حِصْنٌ يَحْجُبُني عَنْكَ وَلاَ مَلاَذٌ أَلْحَأُ إِلَيْهِ مِنْكَ. فَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ، وَمَحَلُ الْمُعْتَرِفِ لَكَ، فَلاَ يَضِيقَنَّ عَنِّي فَضْلُكَ، وَلا يَقْصُرَنَّ دونِي عَفْوُكَ، وَلا أَكُنْ أَخْيَبَ عِبَادِكَ التَّائبِينَ، وَلاَ أَقْنَطَ وَفُودِكَ الامِلِينَ وَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ. أَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنِي فَتَرَكْتُ، وَنَهَيْتَنِي فَرَكِبْتُ، وَسَوَّلَ لِيَ الْخَطَأَ حَاطِرُ السُّوءِ فَفَرَّطْتُ، وَلا أَسْتَشْهِدُ عَلَى صِيَامِي نَهَاراً، وَلاَ أَسْتَجِيرُ بِتَهَجُّدِي لَيْلاً، وَلاَ تُثْنِي عَلَيَّ بِإِحْيَائِهَا سُنَّةٌ حَاشَا فُرُوضِكَ الَّتِي مَنْ ضَيَّعَها هَلَكَ، وَلَسْتُ أَتَوسَّلُ إِلَيْكَ بِفَضْل نَافِلَة مَعَ كَثِيرِ مَا أَغْفَلْتُ مِنْ وَظَائِفِ فُرُوضِكَ، وَتَعَدَّيْتُ عَنْ مَقَامَاتِ حُدُودِكَ إِلَى حُرُمَاتِ انْتَهَكْتُهَا، وَكَبَائِر ذُنُوبِ اجْتَرَحْتُهَا كَانَتْ عَافِيَتُكَ لي مِنْ فَضَائِحِهَا سِتْراً. وَهَذَا مَقَامُ مَنِ اسْتَحْيَى لِنَفْسِهِ مِنْكَ، وَسَخِطَ عَلَيْهَا، وَرَضِيَ عَنْكَ فَتَلَقَّاكَ بِنَفْس خَاشِعَة، وَرَقَبَة خَاضِعَة، وَظَهْر مُثْقَل مِنَ الْخَطَايَا وَاقِفاً بَيْنَ الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَالرَّهْبَةِ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَوْلَى مَنْ رَجَاهُ، وَأَحَقُّ مَنْ خَشِيَهُ وَاتَّقَاهُ، فَاعْطِني يَا رَبِّ مَا رَجَوْتُ، وَأَمِنِّي مَا حَذِرْتُ، وَعُدْ عَلَىَّ بِعَائِدَةِ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ أَكْرَمُ الْمَسْؤُولِينَ. ٱللَّهُمَّ وَإِذْ سَتَرْتَني بِعَفْوِكَ وَتَغَمَّدْتَنِي بِفَضْلِكَ فِي دَارِ الْفَنَاءِ بِحَضرَةِ الاكْفَاءِ فَأَجِرْنِي مِنْ فَضِيحَاتِ دَارِ الْبَقَاءِ عِنْدَ مَوَاقِفِ الاشْهَادِ مِنَ المِلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالرُّسُلِ الْمُكَرَّمِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِجِينَ، مِنْ جَار كُنْتُ أَكَاتِمُهُ سَيِّئَآتِي وَمِنْ ذِي رَحِم كُنْتُ أَحْتَشِمُ مِنْهُ فِي سَرِيرَاتِي، لَمْ أَثِقْ بِهِمْ رَبِّ فِي السِّتْرِ عَلَى، وَوَثِقْتُ بِكَ رَبِّ فِي الْمَغْفِرَةِ لِيْ، وَأَنْتَ أَوْلَى مَنْ وُثِقَ بِهِ وَأَعْطَف مَنْ رُغِبَ إلَيْهِ وَأَرْأَفُ مَنِ اسْتُرْحِمَ فَارْحَمْنِي. أللهُمَّ وَأَنتَ حَدَرْتَنِي مَاءً مَهِيناً مِنْ صُلب، مُتَضَائِقِ الْعِظَامِ حَرج الْمَسَالِكِ إِلَى رَحِم ضَيِّقَة سَتَرْتَهَا بِالْحُجُبِ تُصَرِّفُنِي حَالاً ۚ عَنْ حَال حَتَّى انْتَهَيْتَ بِيْ إِلَى تَمَامِ الصُّورَةِ وَأَثْبَتَّ فِيَّ الْجَوَارِحَ كَمَا نَعَتَّ فِي كِتَابِكَ نُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ عِظَاماً ثُمَّ كَسَوْتَ الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأَتَنِي خَلْقاً آخَرَ كَمَا شِئْتَ، حَتَّى إِذَا احْتَجْتُ إِلَى رِزْقِكَ، وَلَمْ

أَسْتَغْنِ عَنْ غِيَاثِ فَضْلِكَ جَعَلْتَ لِي قُوتاً مِنْ فَضْلِ طَعَام وَشَرَابِ أَجْرَيْتَهُ لِإِمَتِكَ الَّتِيْ أَسْكَنْتَني جَوْفَهَا وَأَوْدَعْتَني قَرَارَ رَحِمِهَا، وَلَوْ تَكِلُني يَا رَبِّ فِي تِلْكَ الْحَالاتِ إِلَى حَوْلِي، أَوْ تَضْطَرُّنِي إِلَى قُوّتِي لَكَانَ الْحَوْلُ عَنِّي مُعْتَزِلاً، وَلَكَانَتِ الْقُوَّةُ مِنِّي بَعِيدَةً، فَعَذَوْتَني بِفَضْلِكَ غِذَاءَ البَرِّ اللَّطِيفِ، تَفْعَلُ ذَلِكَ بِي تَطَوُّلاً عَلَيَّ إِلَى غَايَتِي هَذِهِ، لاَ أَعْدَمُ بِرَّكَ وَلاَ يُبْطِئُ بِي حُسْنُ صَنِيعِكَ، وَلاَ تَتَأَكَّدُ مَعَ ذَلِكَ ثِقَتِي، فَأَتَفَرَّغَ لِمَا هُوَ أَحْظَى لِيْ عِنْدَكَ، قَدْ مَلَكَ الشَّيْطَانُ عِنَانِي فِي سُوءِ الظَّنِّ وَضَعْفِ الْيَقِينِ، فَأَنَا أَشْكُو سُوْءَ مُحَاوَرَتِهِ لِي وَطَاعَةَ نَفْسِي لَهُ، وَأَسْتَعْصِمُكَ مِنْ مَلَكَتِهِ، وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ فِي أَنْ تُسَهِّلَ إِلَى رِزْقِي سَبِيلًا، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ابْتِدَآئِكَ بِالنِّعَمِ الْجِسَامِ، وَإِلْهَامِكَ الشُّكْرَ عَلَى الاحْسَانِ وَالإِنْعَامِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَسَهِّلْ عَلَيَّ رِزْقِي وَأَنْ تُقَنِّعِنِي بِتَقْدِيرِكَ لِيْ، وَأَنْ تُرْضِيَنِي بِحِصَّتِيْ فِيمَا قَسَمْتَ لِيْ، وَأَنْ جَحْعَلَ مَا ذَهَبَ مِنْ جِسْمِيْ وَعُمُرِيْ فِي سَبِيْلِ طَاعَتِكَ إِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. أللَهُمَّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مَنْ نَارِ تَغَلَّطْتَ بِهَا عَلَى مَنْ عَصَاكَ، وَتَوَعَّدْتَ بِهَا مَنْ صَدَفَ عَنْ رِضَاكَ، وَمِنْ نَار نورُهَا ظُلْمَة وَهَيِّنُهَا أَلِيمٌ، وَبَعِيدُهَا قَرِيبٌ، وَمِنْ نَار يَأْكُلُ بَعْضَهَا بَعْضٌ، وَيَصُولُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْض، وَمِنْ نَار تَذَرُ الْعِظَامَ رَمِيماً، وتَسْقِي أَهْلَهَا حَمِيماً، وَمِنْ نَار لاَ تُبْقِي عَلَى مَنْ تَضَرَّعَ إِلَيْهَا، وَلاَ تَرْحَمُ مَن اسْتَعْطَفَهَا، وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى التَّخْفِيفِ عَمَّنْ خَشَعَ لَهَا وَاسْتَسْلَمَ إِلَيْهَا، تَلْقَى سُكَّانَهَا بِأَحَرِّ مَا لَدَيْهَا مِنْ أَلِيْمِ النَّكَالِ وَشَدِيدِ الْوَبَالِ، وَأَعُوذُ بكَ مِنْ عَقَارِهِمَا الْفَاغِرَةِ أَفْوَاهَهَا، وَحَيَّاتِهَا الصَّالِقَةِ بِأَنْيَاهِمَا، وَشَرَاهِمَا الَّذِي يُقَطِّعُ أَمْعَاءَ وَأَفْئِدَةَ سُكَّانِهَا، وَيَنْزغُ قُلُوبَهُمْ، وَأَسْتَهْدِيْكَ لِمَا باعَدَ مِنْهَا وَأَخَّرَ عَنْهَا. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَجِرْنِي مِنْهَا بِفَضْل رَحْمَتِكَ، وَأَقِلْنِي عَثَرَاتِي بِحُسْنِ إِقَالَتِكَ، وَلاَ تَخْذُلْنِي يَا خَيْرَ الْمُحيرِينَ، إنَّكَ تَقِي الْكَرِيهَةَ، وَتُعْطِى الْحَسَنَةَ، وَتَفْعَلُ مَا تُرِيدُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، إِذَا ذُكِرَ الابْرَارُ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ صَلاَةً لاَ يَنْقَطِعُ مَدَدُهَا، وَلاَ يُحْصَى عَدَدُهَا صَلاَةً تَشْحَنُ الْهُوَآءَ، وَتَمْلاُ الارْضَ وَالسَّماءَ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْضَى، وَ صلى الله عليه وآله بَعْدَ الرِّضَا صَلاَةً لا حَدَّ لَهَا وَلاَ مُنْتَهَى يَا أَرْحَمَ الرَّاحِميْنَ.

## 33: دُعَاؤُهُ فِي صَلاَةِ اللّيل

#### وكان من دعائه عليه السلام في الاستخارة

أَللَّهُمَّ إِنِيِّ أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاقْضِ لِيْ بِالْخِيْرَةِ وَأَلْمِمْنَا مَعْرِفَةَ الاخْتِيَارِ، وَاجْعَلْ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى الرِّضَا بِمَا قَضَيْتَ لَنَا وَالتَّسْلِيْمِ لِمَا حَكَمْتَ. فَأَرْحْ عَنَّا رَيْبَ الارْتِيَابِ، وَأَيِّدْنَا بِيَقِينِ الْمُخْلِصِينَ، وَلاَ تَسُمْنَا عَجْزَ الْمَعْرِفَةِ عَمَّا تَخَيَّرْتَ، فَنَغْمِطَ قَدْرِكَ، وَنَكْرُهَ مَوْضِعَ رِضَاكَ، وَبَحْنَحَ إِلَى الَّتِي هِيَ أَبْعَدُ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ وَأَقْرَبُ إِلَى ضِدِّ الْعَافِيَةِ. وَنَكْرُهُ مِنْ عُصْرَاكَ، وَبَحْنَحَ إِلَى الَّتِي هِي أَبْعَدُ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ وَأَقْرَبُ إِلَى ضِدِّ الْعَافِيَةِ. حَبِّبُ إِلَيْنَا مَا نَكْرَهُ مِنْ قَضَائِكَ وَسَهِّلْ عَلَيْنَا مَا نَسْتَصْعِبُ مِنْ حُكْمِكَ، وَأَلْمِمْنَا الانْقِيادَ حَبِّ لِلْاَيْقِيادَ وَسَهِلُ عَلَيْنَا مَا نَكْرَهُ مِنْ عُحْمِكَ، وَأَلْمِمْنَا الانْقِيادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَشِيَّتِكَ حَتَّى لاَئْحِبَ تَأْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ، وَلاَ تَعْجَيْلَ مَا أَخْرَثُهُ مَصِيراً إِنَّنَ عَلَى كُلُ شَيْء وَلَا تَحْتَى مَا كُوهُتَ، وَاخْتِمْ لَنَا بِالَّتِي هِيَ أَحْمَدُ عَاقِبةً وَأَكْرَمُ مَصِيراً إِنَّكَ نَعْطَى الْجُسِيمَة، وَتَفْعَلُ مَا تُرِيدُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ.

## 34: دُعَاؤُهُ إِذَا ابْتُلِي أُو رَأَى مُبْتَلَىً بِفَضِيحَة أَوْ بِذَنْب

وكان من دعائه عليه السلام إذا ابتلى أو رأى مبتلى بفضيحة بذنب

أَللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سِتْرِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، وَمُعَافَاتِكَ بَعْدَ خُبْرِكَ، فَكُلُّنَا قَدِ اقْتَرَفَ الْعَائِبَةَ فَلَمْ تَشْهَرُهُ، وَارْتَكَبَ الْفَاحِشَةَ فَلَم تَفْضَحْهُ وَتَسَتَّرَ بِالْمَسَاوِي فَلَمْ تَدْلُلْ عَلَيْهِ، كَمْ نحْي لَكَ قَدْ أَتَيْنَاهُ، وَأَمْر قَدْ وَقَفْتَنَا عَلَيْهِ فَتَعَدَّيْنَاهُ، وَسَيِّقَة اكْتَسَبْنَاهَا، وَخَطِيقَة ارْتَكَبْنَاهَا، كُنْتَ الْمُطَّلِعَ عَلَيْهَا دُونَ النَّاظِرِينَ، وَالْقَادِرَ عَلَى إعْلاَنِهَا فَوْقَ الْقَادِرِينَ، كَانَتْ عَافِيتُكَ لَنَا حِجَاباً دُونَ أَبْصَاهِمْ، وَرَدْماً دُونَ أَسْمَاعِهِمْ، فَاجْعَلْ مَا ستَوْتَ مِنَ الْعَوْرَة، وَأَخْفَيْتَ مِنَ الدَّخِيلَةِ وَالطَّرِيْقِ دُونَ أَبْصَاهِمْ، وَرَدْماً دُونَ أَسْمَاعِهِمْ، فَاجْعَلْ مَا ستَوْتَ مِنَ الْعَوْرَة، وَأَخْفَيْتَ مِنَ الدَّخِيلَةِ وَالطَّرِيْقِ وَاغْتِرَافِ الْخَطِيقَةِ، وَسَعْياً إِلَى التَّوْبَةِ الْمَاحِيةِ وَالطَّرِيْقِ وَاغْتِرَافِ الْخَطِيقَةِ، وَسَعْياً إِلَى التَّوْبَةِ الْمَاحِيةِ وَالطَّرِيْقِ وَاغِتِرَافِ الْخَطْيقَةِ، وَسَعْياً إِلَى التَّوْبَةِ الْمَاحِيةِ وَالطَّرِيْقِ الْمَحْمُودَةِ، وَقَرِّبِ الْوَقْتَ فِيهِ، وَلاَ تَسُمْنَا الْغَفْلَةَ عَنْكَ إِنَّا إِلَيْكَ رَاغِبُونَ، وَمِنَ الذُّنُوبِ الْمَحْمُودَةِ، وَقَرِّبِ الْوَقْتَ فِيهِ، وَلاَ تَسُمْنَا الْغَفْلَةَ عَنْكَ إِنَّا إِلَيْكَ رَاغِبُونَ، وَمِنَ الذُّنُوبِ تَا يَئِبُونَ. وَصَلِّ عَلَى خِيرَتِكَ اللَّهُمَّ مِنْ خَلْقِكَ مُحَمَّد وَعِتْرَتِهِ الصَّفْوَةِ مِنْ بَرِيَّتِكَ الطَّاهِرِينَ، وَالْقَوْدِ مِنْ بَرِيَّةِ فَا أَعْوَى مَنْ بَرِيَّةِ فَالْتَ عَلَى التَّوْمِينَ كَمَا أَمْرْتَ.

### 35: دُعَاؤُهُ فِي الرِّضَا بِالقَضَاء

وكان من دعائه عليه السلام في الرِّضا إذا نظر إلى أصحابِ الدُّنيا

الْحَمْدُ للهِ رِضَى بِحُكْمِ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنَّ اللهَ قَسَمَ مَعَايِشَ عِبَادِهِ بِالْعَدْلِ، وَأَخَذَ عَلَى جَمِيْعِ خَلْقِهِ بِالْفَضْلِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَلاَ تَفْتِنِي بِمَا أَعْطَيْتَهُمْ وَلا تَفْتِنْهُمْ بِمَا مَنَعْتَنِي خَلْقِهِ بِالْفَضْلِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، وَآلِهِ وَطَيِّبْ بِقَضَائِكَ نَفْسِي فَأَحْسُدَ خَلْقَكَ، وَأَعْمِطَ حُكْمَكَ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، وَآلِهِ وَطَيِّبْ بِقَضَائِكَ نَفْسِي وَوَسِّعْ بِمَواقِعِ حُكْمِكَ صَدْرِي وَهَبْ لِي الثِّقَةَ لِإِنْ قِرَّ مَعَهَا بِأَنَّ قَضَاءَكَ لَمْ يَجْرِ إلاَّ بِالْخِيرَةِ وَوَسِّعْ بِمَواقِعِ حُكْمِكَ صَدْرِي وَهَبْ لِي الثِّقَةَ لِأَوْقِ مَعَهَا بِأَنَّ قَضَاءَكَ لَمْ يَجْرِ إلاَّ بِالْخِيرَةِ وَاعْصِمْنِي مِن وَاعْصِمْنِي مِن وَاعْصِمْنِي مِن أَوْفَرَ مِنْ شُكْرِي إِيَّاكَ عَلَى مَا خَوَّلْتَنِي وَاعْصِمْنِي مِن أَنْ أَضُلَ بِذِي عَدْم حَسَاسَةً، أَوْ أَظُنَّ بِصَاحِبِ ثَرْوَة فَضْلاً، فَإِنَّ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفَتُهُ أَنْ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفَتُهُ مَنْ شَرَّفَةُ لِم أَوْنَ مِنْ شَرُونَة فَضْلاً، فَإِنَّ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفَتُهُ أَنْ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفَتُهُ مِن اللَّهُ مَا نَوْقَ مَنْ شَرَقَة فَضْلاً، فَإِنَّ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَقْتُهُ مَا عَلَى مَا خَوَلَتَنِي وَاعْصِمْنِي مِن أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَقْتُهُ اللَّهُ وَالْمَا لِيَ الْتَقْوَلُ مِنْ شَرْوَة فَضْلاً، فَإِنَّ الشَّوْمَ مَنْ شَرَقْتُهُ اللَّهُ مَا حَوْلَا لَالْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَرِيفَ مَنْ شَرَقُونَ مَنْ اللَّهُ اللْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْقُ اللْعُولِي اللَّهُ الْعُنْ الْعُولَ اللْعَلَاقِ اللْعُولِ اللْعَلَقِ اللْعَلَى اللْقَالِقُ اللْعَلَقُ الْعَلَى الْقَلْمُ اللْعَلَقُ اللْعَلَاقُ الْعُولَ اللْعَلَاقُ الْعُلِي الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ اللْعُولُ الْعُلُولُ الْعُلْكَ الْعُلَاقُ اللْعُولُ اللْعُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعَلَالَةُ اللْعُولُ اللْعُلُولُ اللَّوْقُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّوْلُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّ

طَاعَتُكَ، وَالْعَزِيزَ مَنْ أَعَزَّتُهُ عِبَادَتُكَ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَمَتِّعْنَا بِثَرْوَة لاَ تَنْفَدُ، وَأَيِّدْنَا بِعِزِّ لاَ يَغْفَدُ وَأَسْرِحْنَا فِيْ مُلْكِ الاَبَدِ إِنَّكَ الْوَاحِدُ الاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لاَ يَكُنْ لَكُنْ فَالْمُ مُلْكِ الاَبَدِ إِنَّكَ الْوَاحِدُ الاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً أَحَدُ.

# 36: دُعَاؤُهُ عِنْدَ سَمَاعِ الرَّعْدِ

وَكَانَ من دعائه عليه السلام إذا نظر إلى السحاب والبرق، وسمع صوت الرّعد

أَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَيْنِ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِكَ، وَهذَينِ عَوْنَانِ مِنْ أَعْوَائِكَ يَبْتَدِرَانِ طَاعَتَكَ بِرَحْمَة نَافِعَة أَوْ نَقِمَة ضَارَّة، فَلاَ تُمْطِوْنَا بِحِمَا مَطَرَ السَّوْء، وَلا تُلْبِسْنَا بِحِمَا لِبَاسَ الْبَلاَءِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَايِشِنَا عَاهَةً. اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ بَعَثْتُهَا نَقِمَةً وَأَرْسَلْتَهَا تُعَيِّنَهَا بَوَقَة، وَلا تُرْسِلْ عَلَى مَعَايِشِنَا عَاهَةً. اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ بَعَثْتُهَا نَقِمةً وَأَرْسَلْتَهَا الْمُشْرِكِينَ، وَأَدِرْ رَحَى نَقِمَتِكَ عَلَى الْمُلْحِدِينَ. اللَّهُمَّ أَذْهِبْ مَنْ بِلادِنَا بِسُقْيَاكَ، وَأَدْمِبْ مَنْ وَقَيْتَ، مَا عِنْدَ أَحَد دُونَكَ دِفَاعٌ، وَلاَ بَالْعَضِ النَّعْمَ عَنْ كَافَيْنَا مَادَّةً بِرِوْفِكَ، فَهِلْ اللَّعْفَياكَ، وَأَدْمِبْ مَنْ الْمُلْحِدِينَ. اللَّهُمَّ أَذْهِبْ مَنْ بِلادِنَا بِسُقْيَاكَ، وَأَدْمِبْ مَنْ وَقَيْتَ، مَا عِنْدَ أَحَد دُونَكَ دِفَاعٌ، وَلاَ بَالْعَنِي مَنْ الْمُعْنَاعِينَ مَا عَنْكَ بِعَيْرِكَ، وَلاَ تَقْطُعْ عَنْ كَافِينِا مَادَّةً بِرِكَ، فَإِنَّ العَيْقَ الْعَنِي مَنْ الْبَلاءِ، وَلَكَ الشَّكُرُ عَلَى مَا خَوَلْتُنَا مِنَ النَّعْمَاءِ حَمْداً يُخَلِّمُ مَنْ وَقَيْتَ، مَا عَنْدَ أَحَد دُونَكَ دِفَاعٌ، وَلاَ بِعَمْنَ أَرَدْتَ فَيْمَنْ أَرَدُت فَيْمَ الْبُلاءِ، وَلَكَ الشُكُرُ عَلَى مَا خَوَلْتُنَا مِنَ النَّعْمَاءِ حَمْداً يُخَلِّمُ مَا الشَّعْمَ، القَابِلُ مَنْ وَقَيْتَنَا مِنَ النَّعْمَاءِ مُمْداً يُغَلِّمُ الشَّكُرِ، الْمُحْسِنُ الْمُخْمِلُ ذُو الطَّوْلِ لا إللهَ إلاّ أَنْ النَّعْمَ، القَابِلُ وَرَاءَهُ، حَمْداً يَعْلَمْ النَّعْمَ، الشَّاكِرُ وَلِكُ الشَّكُرِ، الْمُحْسِنُ الْمُحْمِلُ ذُو الطَّوْلِ لا إلهَ إلاّ أَنْ النَّعْمَ، النَّاكُ وَلَا الشَكْرِ، الْمُحْسِنُ الْمُحْمِلُ ذُو الطَّوْلِ لا إلهَ إلاّ أَنْ النَّنَ النَّكَ إلَيْكَ الْمُحْسِرُ الْمُحْسِرُ الْمُحْسِرُ الْمُحْسِرُ الْمُحْسِلُ الْمُعْرِقُ لَا اللَّهُ إلاّ أَنْ السَّاكِمُ الْمُحْسِلُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِ لَا إللهَ إلا أَلْ اللَّهُ الْمُعْرَاءُ الشَّوْلِ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْعَلْقُولُ اللْمُعْ

# 37: دُعَاؤُهُ فِي الشُّكْر

وكان من دعائه عليه السلام إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر

أَللَّهُمَّ إِنَّ أَحَداً لاَ يَبْلُغُ مِنْ شُكْرِكَ غَايَةً إلاّ حَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ إحْسَانِكَ مَا يُلْزِمُهُ شُكْرًا، وَلا يَبْلُغُ مَبْلَغاً مِنْ طَاعَتِكَ وَإِن اجْتَهَدَ إِلاَّ كَانَ مُقَصِّراً دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ بِفَصْلِكَ، فَأَشْكَرُ عِبَادِكَ عَاجِزٌ عَنْ شُكْرِكَ وَأَعْبَدُهُمْ مُقَصِّرٌ عَنْ طَاعَتِكَ، لا يَجِبُ لإحَد أَنْ تَغْفِرَ لَهُ باسْتِحْقَاقِهِ، وَلا أَنْ تَرْضَى عَنْهُ باسْتِيجَابِهِ، فَمَنْ غَفَرْتَ لَهُ فَبطُولِكَ، وَمَنْ رَضِيْتَ عَنْهُ فَبِفَضْلِكَ تَشْكُرُ يَسِيرَ مَا شُكِرْتَهُ وَتُثِيبُ عَلَى قَلِيلِ مَاتُطَاعُ فِيهِ حَتَّى كَأَنَّ شُكْرَ عِبَادِكَ الَّذِيْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ تَوَابَهُمْ وَأَعْظَمْتَ عَنْهُ جَزَاءَهُمْ أَمْرٌ مَلَكُوا اسْتِطَاعَةَ الامْتِنَاعِ مِنْهُ دُونَك، فَكَافَيْتَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ بِيَدِكَ فَجَازَيْتَهُمْ، بَلْ مَلَكْتَ يَا إِلْهِي أَمْرَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكُوا عِبَادَتَكَ، وَأَعْدَدْتَ ثَوَابَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا فِي طَاعَتِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ سُنَّتَكَ الإفْضَالُ، وَعَادَتَكَ الاحْسَانُ، وَسَبِيلَكَ الْعَفْوُ، فَكُلُّ الْبَرِيَّةِ مَعْتَرِفَةٌ بِأَنَّكَ غَيْرُ ظَالِم لِمَنْ عَاقَبْتَ، وَشَاهِدَةٌ بِأَنَّكَ مُتَفَضِّلٌ عَلَى مَنْ عَافَيْتَ، وَكُلُّ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّقْصِيْرِ عَمَّا اسْتَوْجَبْتَ، فَلُولًا أَنَّ الشَّيْطَانَ يَخْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِكَ مَا عَصَاكَ عَاص، وَلَوْلًا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ البَاطِلَ فِي مِثَالِ الْحُقِّ مَا ضَلَّ عَنْ طَرِيْقِكَ ضَالُّ. فَسُبْحَانَكَ مَا أَبْيَنَ كَرَمَكَ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ أَطَاعَكَ أَوْ عَصَاكَ، تَشْكُرُ للمُطِيْعِ مَا أَنْتَ تَوَلَّيْتَهُ لَهُ، وَتُمْلِي لِلْعَاصِي فِيْمَا تَمْلِكُ مُعَاجَلَتَهُ فِيْهِ، أَعْطَيْتَ كُلاًّ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَجِبْ لَهُ، وَتَفَضَّلْتَ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا بِمَا يَقْصُرُ عَمَلُهُ عَنْهُ وَلَوْ كَافَأْتَ الْمُطِيعَ عَلَى مَا أَنْتَ تَوَلَّيْتَهُ لاوْشَكَ أَنْ يَفْقِدَ ثَوَابَكَ، وَأَنْ تَزُولَ عَنْهُ نِعْمَتُكَ وَلكِنَّكَ بِكَرَمِكَ جَازَيْتَهُ عَلَى الْمُدَّةِ الْقَصِيرَةِ الفَانِيَةِ بِالْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ الْخَالِدَةِ، وَعَلَى الْغَايَةِ الْقَرِيبَةِ

الزَّائِلَةِ بِالْغايَةِ الْمَدِيدَةِ الْبَاقِيةِ، ثُمَّ لَمُ تَسُمْهُ الْقِصَاصَ فِيمَا أَكُلَ مِنْ رِزْقِكَ الَّذِي يَقُوَى بِهِ عَلَى طَاعَتِكَ، وَلَمُ تَخْمِلْهُ عَلَى الْمُنَاقَشَاتِ فِي الالاتِ الَّتِي تَسَبَّبَ بِاسْتِعْمَالِمًا إِلَى مَغْفِرَتِكَ، وَلَوْ فَعَلْتَ ذلِكَ بِهِ لَذَهَبَ بِجَمِيْعِ مَا كَدَحَ لَهُ وَجُمْلَةِ مَا سَعَى فِيهِ، جَزَآءً لِلصَّغْرى مِنْ أَيادِيْكَ وَمِننِكَ، وَلَبقِي رَهيناً بَيْنَ يَدَيْكَ بِسَائِرِ نِعَمِكَ فَمَتَى كَانَ يَسْتَحِقُّ شَيْعًا مِنْ ثَوَالِكَ، وَلَبقِي رَهيناً بَيْنَ يَدَيْكَ بِسَائِرِ نِعَمِكَ فَمَتَى كَانَ يَسْتَحِقُّ شَيْعًا مِنْ ثَوَالِكَ، لا، مَتَى؟. هَذَا يا إلهي حَالُ مَنْ أَطَاعَكَ وَسَبِيلُ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ، فَأَمَّا الْعَاصِي أَمْرِكَ وَالْمُواقِعُ نَهْيَكَ فَلَمْ تُعَاجِلْهُ بِتَقِمَتِكَ لِكَيْ يَسْتَبْدِلَ بِحَالِهِ فِي مَعْصِيَتِكَ حَالَ الإِنَابَةِ إِلَى طَاعَتِكَ، نَهْيَكَ فَلَمْ تُعَاجِلْهُ بِتَقِمَتِكَ لِكَيْ يَسْتَبْدِلَ بِحِالِهِ فِي مَعْصِيَتِكَ حَالَ الإِنَابَةِ إِلَى طَاعَتِكَ، نَهْيَكَ فَلَمْ تُعَاجِلْهُ بِتَقِمَتِكَ لِكَيْ يَسْتَبْدِلَ بِحِالْيَهِ فِي مَعْصِيَتِكَ حَالَ الإِنَابَةِ إِلَى طَاعَتِكَ، وَلَى مَا هَمَّ بِعِصْيَائِكَ كُلَّ مَا أَعْدَدْتَ لِجَمِيعِ خَلْقِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَوَضِيَّ الْعَذَابِ، وَأَبْطَأَتَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ سَطَوَاتِ النَّقِمَةِ وَالْعِقَابِ فَحَمِيعُ مَا أَخَرْتَ عَنْهُ مِنْ وَقْتِ الْعَذَابِ، وَأَبْطَأَتَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ سَطَوَاتِ النَّقِمَةِ وَالْعِقَابِ وَكُومُ مِنْكَ يَا لِهِي، وَمَنْ أَشْقَى مِمْ هَا أَنْ يُعْتَلَى مَنْ وَقِنْ أَنْ يُعْرَفَى عَلَى مَنْ عَصَاكَ عَلَى مَنْ عُصَاكً عَلَى مُعْمَد وَآلِهِ يَعْمَلُكَ مَنْ أَنْ مُنْ أَوْمَ مَنْ عَصَالٌ عَلَى مَنْ عَصَاكَ، وَلاَ يُخَافُ إِعْلَى التَّوْفِيقِ فِي عَمَلِي، إِنَّ كَى مَنْ عُصَاكً عَلَى مُنْ هُدَاكَ مَا أَصِلُ بِهِ إِلَى التَّوْفِيقِ فِي عَمَلِي، إِنَّكَ مَنَانٌ كَرِيمٌ .

## 38: دُعَاؤُهُ فِي الاعْتِذَارِ

وكان من دعائه عليه السلام في الاعتذار من تبعاتِ العباد ومن التقصيرِ في حقوقهم وكان من دعائه عليه السلام في الاعتذار من النّار

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِنْ مَظْلُوم ظُلِمَ بِحَضْرَتِي فَلَمْ أَنْصُرْهُ، وَمِنْ مَعْرُوف أُسْدِيَ إِلَيَّ فَلَمْ أَنْصُرُهُ، وَمِنْ مَعْرُوف أُسْدِيَ إِلَيَّ فَلَمْ أُوثِرْهُ، وَمِنْ حَقِّ ذي أَشْكُرْهُ، وَمِنْ مُسِيء أَعْتَذَرَ إِلَيَّ فَلَمْ أَعْذِرْهُ، وَمِنْ ذِيْ فَاقَة سَأَلَنِي فَلَمْ أُوثِرْهُ، وَمِنْ حَقِّ ذي حَقِّ لَيْ فَلَمْ أَسْتُرْهُ، وَمِنْ كُلِّ إِنْم عَرَضَ لِيْ حَقِّ لَزِمَنِي لِمُؤْمِن فَلَمْ أُوفِرَهُ، وَمِنْ عَيْبِ مُؤْمِن ظَهَر لِي فَلَمْ أَسْتُرْهُ، وَمِنْ كُلِّ إِنْم عَرَضَ لِيْ

فَلَمْ أَهْجُرْهُ. أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ يَا إِلْهِي مِنْهُنَّ وَمِنْ نَظَائِرِهِنَّ اعْتِذَارَ نَدَامَة يَكُونُ وَاعِظاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ أَشْبَاهِهِنَّ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاجْعَلْ نَدَامَتِي عَلَى مَا وَقَعْتُ فِيهِ مِنَ الزَّلاّتِ يَدَيَّ مِنْ أَشْبَاهِهِنَّ. وَعَزْمِي عَلَى تَرْكِ مَا يَعْرِضُ لِيْ مِنَ، السَّيِّئَاتِ تَوبَةً تُوجِبُ لِيْ مُحَبَّتَكَ يا مُحِبَّ التَّوَّابِيْنَ.

# 39: دُعَاؤُهُ فِي طَلَبِ الْعَفْو

وكان من دعائه عليه السلام في طلب العفو والرحمة

أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَآكْسِرْ شَهْوَتِي عَنْ كُلِّ مُحْرَم، وَازْوِ حِرْصِي عَنْ كُلِّ مَأْمَ، وَامْنَعْنِي عَنْ أَذَى كُلِّ مُؤْمِن وَمُؤْمِنة وَمُسْلِم وَمُسْلِمة، اللَّهُمَّ وَأَيُّمَا عَبْد نالَ مِنِي مَا حَظَرْتَ عَلَيْه، وَانْتَهَكَ مِنِي مَا حَجُرْتَ عَلَيْه، فَمَضَى بِظُلاَمَتِي مَيِّناً، أَوْ حَصَلْتَ لِيْ قِبَلَهُ حَيّاً، فَاغْفِرْ لَهُ مَا أَلَمَّ بِهِ مِنِي، وَاعْفُ لَهُ عَمَّا أَدْبَرَ بِهِ عَنِي، وَلاَ تَقِفْهُ عَلَى مَا ارْتَكَب فِيَّ، وَلاَ تَقِفْهُ عَلَى مَا ارْتَكَب فِيَّ، وَلاَ تَعْفُو عَنْهُمْ وَتَبَرَّعْتُ بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ تَكْشِفْهُ عَمَّا اكْتَسَب بِيْ، وَاجْعَلْ مَا سَمَحْتُ بِهِ مِنَ الْعَفْوِ عَنْهُمْ وَتَبَرَّعْتُ بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ أَزْكَى صَدَقَاتِ الْمُتَصَدِّقِينَ وَأَعْلَى صِلاَتِ الْمُتَقَرِّيِينَ، وَعَوِّضْنِي مِنْ عَفْوِي عَنْهُمْ عَلْيُهِمْ أَزْكَى صَدَقَاتِ الْمُتَصَدِّقِينَ وَأَعْلَى صِلاَتِ الْمُتَقَرِّينَ، وَعَوِّضْنِي مِنْ عَفْوِي عَنْهُمْ عَلْهُمْ وَكُنْهِمْ أَزْكَى صَدَقَاتِ الْمُتَصَدِّقِينَ وَأَعْلَى صِلاَتِ الْمُتَقَرِّينَ، وَعَوِّضْنِي مِنْ عَفْوِي عَنْهُمْ عَفُوكَ وَمِنْ دُعَائِي هُمُ رَحْمَتَكَ حَتَى يَسْعَدَ كُلُّ وَاحِد مِنَّا بِفَضْلِكَ وَيَنْجُوكُلُّ مِنَّا يَهُمْ وَلَيْهُمْ وَيَكُولُ وَمِنْ دُعَائِي هُمْ رَحْمَتَكَ حَتَى يَشْعَدَ كُلُّ وَاحِد مِنَّا بِفَضْلِكَ وَيَنْهُ وَعَلِّى مِنْ يَعْفِي عَلْكَ وَمِنْ دُولِهُ وَتَلْ مِنْ يَعْرَكُ مَا يُولِمُ وَلَكُومُ وَلَكُومُ لَكُ مَلَى عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَالْوَقِي وَعَلَى مَا لَا يَنْفُصُلُكَ بَوْلِكُ وَمِنْ وَعَيْ لا مَعْمَدُنِي بِرَحْمَتِكَ، وَإِلَّهُمْ إِنِي أَسْتَوْهِ بَكُ لَكُ مَا لا يَنْفُصُلُكَ بَوْلِكُونِي بِالْحُقِي وَالْحَقِي الْمَعْمُ وَلِكُ مَا لا يَنْفُصُلُكَ بَوْلُكُنِي وَالْكُومُ مِلُكَ مَا لا يَنْفُصُلُكَ بَوْلُكُ وَلَى اللَّهُمُ إِنِي أَلْكُومُ مِلْكُ مَا لا يَنْفُصُلُكَ بَوْلُكُونِي وَالْكُومُ وَلَى الْمُهُمُ الْكُومُ وَلَوْلَهُ مَلَى الْمُعْمُولُكَ مَا لا يَنْفُصُلُكَ بَوْلُكُومُ وَالْعَلَى مَا لا يَنْفُصُلُكَ بَوْلِكُومُ مَا لَاللَّهُمُ إِلَى الْكُومُ مِلْكُومُ اللَّهُمُ الْمُؤْمُولُكُومُ الْكُومُ الْمُولِي وَالْمُولِي عَلَى مَا لا يَنْفُومُ لَا مُعْمُلِ

لا يَبْهَظُكَ حَمْلُهُ، أَسْتَوْهِبُكَ يَا إلهِي نَفْسِيَ الَّتِيْ لَمْ تَخْلُقْهَا لِتَمْتَنِعَ بِهَا مِنْ سُوء، أَوْ لِتَطَرُّقَ بِهَا إلى نَفْع، وَلكِنْ أَنْشَأْتَهَا إِثْبَاتاً لِقُدْرَتِكَ عَلَى مِثْلِهَا، وَاحْتِجَاجاً بِهَا عَلَى شَكْلِهَا، وَأَسْتَحْمِلُكَ مِنْ ذُنُوبِي مَا قَدْ بَهَظِنِي حَمْلُهُ، وَأَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا قَدْ فَدَحَنى ثِقْلُهُ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَهَبْ لِنَفْسِي عَلَى ظُلْمِهَا نَفْسِيْ، وَوَكِّلْ رَحْمَتَكَ بِاحْتِمَالِ إصْرِي، فَكَمْ قَدْ لَحِقَتْ رَحْمَتُكَ بِالْمُسِيئِينَ، وَكَمْ قَدْ شَمِلَ عَفْوُكَ الظَّالِمِينَ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاجْعَلْنِي أُسْوَةَ مَنْ قَدْ أَنْهَضْتَهُ بِتَجَاوُزِكَ عَنْ مَصَارِعِ الْخَاطِئِينَ، وَخَلَّصْتَهُ بِتَوْفِيقِكَ مِنْ وَرَطَاتِ الْمُحْرِمِينَ، فَأَصْبَحَ طَلِيقَ عَفُوكَ مِنْ إِسَار سُخْطِكَ، وَعَتِيقَ صُنْعِكَ مِنْ وَثَاقِ عَدْلِكَ، إِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ ذَلِكَ يَا إِلْمِي تَفْعَلْهُ بِمَنْ لاَ يَجْحَدُ اسْتِحْقَاقَ عُقُوبَتِكَ، وَلاَ يُبَرِّئُ نَفْسَهُ مِنِ اسْتِيجَابِ نَقِمَتِكَ، تَفْعَلُ ذلِكَ يَا إلهِي بِمَنْ خَوْفُهُ مِنْكَ أَكْثَرُ مِنْ طَمَعِهِ فِيكَ، وَمِمَنْ يَأْسُهُ مِنَ النَّجَاةِ أَوْكَدُ مِنْ رَجَآئِهِ لِلْخَلاَصِ، لاَ أَنْ يَكُونَ يَأْسُهُ قُنُوطاً أَوْ أَنْ يَكُونَ طَمَعُهُ اغْتِرَاراً بَلْ لِقِلَّةِ حَسَنَاتِهِ بَيْنَ سَيِّئَاتِهِ، وَضَعْفِ حُجَجِهِ فِي جَمِيع تَبِعَاتِهِ، فَأَمَّا أَنْتَ يَا إلهِي فَأَهْلٌ أَنْ لاَ يَغْتَرَّ بِكَ الصِّدِّيقُونَ، وَلاَ يَيْأَسَ مِنْكَ الْمُجْرِمُونَ، لاِ اَنَّكَ ألرَّبُّ الْعَظِيمُ الَّذِيْ لاَ يَمْنَعُ أَحَداً فَضْلَهُ وَلاَ يَسْتَقْصِي مِنْ أَحَد حَقَّهُ. تَعَالى ذِكْرُكَ عَن الْمَذْكُورِينَ، وَتَقَدَّست أَسْمَا وُّكَ عَنِ الْمَنْسُوبِينَ، وَفَشَتْ نِعْمَتُكَ فِيْ جَمِيْعِ الْمَحْلُوقِينَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

# 40: دُعَاؤُهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوْتِ

وكان من دعائِهِ عليه السلام إذا نُعِيَ إليهِ ميِّتُ أو ذَكر الموت

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَآكُفِنَا طُولَ الاَملِ، وَقَصِّرُهُ عَنَّا بِصِدْقِ الْعَمَلِ حَتَّى لا نُأَمِّلَ اسْتِيْفَاءَ يَوْم، بَعْدَ يَوْم، وَلاَ اتَّصَالَ نَفَس بِنَفَس، وَلا لَحُوقَ اسْتِيْمَامَ سَاعَة بَعْدَ سَاعَة وَلاَ اسْتِيفَاءَ يَوْم بَعْدَ يَوْم، وَلاَ اتَّصَالَ نَفَس بِنَفَس، وَلا لَحُوقَ قَدَم بِقَدَم. وَسَلِّمْنَا مِنْ غُرُورِه، وَآمِنَّا مِنْ شُرُورِه، وَانْصِبِ المؤتَ بَيْنَ أَيْدِينَا نَصْباً، وَلاَ جَعْعَلْ فَدَم بِقَدَم. وَسَلِّمْنَا مِنْ صَالِحِ الاعْمَالِ عَمَلاً نَسْتَبْطِئُ مَعَهُ الْمَصِيرَ إلَيْكَ، وَخُرِصُ لَهُ وَكُرْنَا لَهُ غِبّاً، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ صَالِحِ الاعْمَالِ عَمَلاً نَسْتَبْطِئُ مَعَهُ الْمَصِيرَ إلَيْكَ، وَخُرِصُ لَهُ عَلَى وَشُكِ اللِّمَاقِ بِكَ حَتَّى يَكُونَ الْمَوْتُ مَأْنَسَنَا الَّذِي نَأْنَسُ بِهِ، وَمَأَلَفَنَا الَّذِي نَشْتَاقُ عَلَى وَشُكِ اللِّمَالِ عَمَلاً اللَّذِي نَأَنسُ بِهِ، وَمَأَلَفَنَا الَّذِي نَشْتَاقُ اللَّذِي أَلَيْكَ، وَالْمُنْ اللَّذِي نَشْتَاقُ اللَّذِي نَشْتَاقُ اللَّذِي نَشْتَاقُ اللَّذِي أَلِيقِ مُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## 41: دُعَاؤُهُ فِي طَلَبِ السَّتْرِ وَالوِقايَةِ

وَكَانَ مِنْ دَعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلامِ فِي طَلَّبِ السِّتْرِ والوِقايَةِ

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَفْرِشْنِي مِهَادَ كَرَامَتِكَ، وَأَوْرِدْنِي مَشَارِعَ رَحْمَتِكَ، وَأَخْلِلْنِي بُحُبُوحَةَ جَنَّتِكَ، وَلاَ تَسُمْنِي بِالرَّدِّ عَنْكَ، وَلا تَحْرِمْنِي بِالْخَيْبَةِ مِنْكَ، وَلاَ تُعَرَّحْتُ، وَلاَ تَكْشِفْ مَسْتُورِي، وَلاَ تُعْمِلْ عَلَى مِيزانِ وَلاَ تُناقِشْنِي بِمَا اكْتَسَبْتُ، وَلا تُعْرِزْ مَكْتُوْمِي، وَلاَ تَكْشِفْ مَسْتُورِي، وَلاَ تَحْمِلْ عَلَى مِيزانِ الانْصَافِ عَملِي، وَلاَ تُعْلِنْ عَلَى عُيُونِ الْمَلاَ خَبَرِي. أَخْفِ عَنْهُمْ مَا يَكُونُ نَشْرُهُ عَلَيَّ الانْصَافِ عَملِي، وَلاَ تُعْلِنْ عَلَى عُيُونِ الْمَلاَ خَبَرِي. أَخْفِ عَنْهُمْ مَا يَكُونُ نَشْرُهُ عَلَيَّ عَلَى عُيُونِ الْمَلاَ خَبَرِي. أَخْفِ عَنْهُمْ مَا يَكُونُ نَشْرُهُ عَلَيَّ عَاراً، وَاطْوِ عَنْهُمْ مَا يُلْحِقُنِي عِنْدَكَ شَنَاراً، شَرِّفْ دَرَجَتِي بِرِضْوَانِكَ، وَأَكْمِلْ كَرَامَتِي بِغُفْرَانِكَ، وَاطْوِ عَنْهُمْ مَا يُلْحِقْنِي عِنْدَكَ شَنَاراً، شَرِّفْ دَرَجَتِي بِرِضْوَانِكَ، وَأَكْمِلْ كَرَامَتِي بِغُفْرَانِكَ، وَانْظِمْنِي فِي أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَوَجِّهْنِي فِي مَسَالِكِ الامِنِينَ، وَاجْعَلْنِي فِي فَوْجِ بِغُفْرَانِكَ، وَانْظِمْنِي فِي أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَوَجِّهْنِي فِي مَسَالِكِ الامِنِينَ، وَاجْعَلْنِي فِي فَوْجِ الْمُؤْرِينَ، وَاعْمُرْ بِي جَعَالِسَ الصَّالِحِينَ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

## 42: دُعَاؤُهُ عِنْدَ خَتْمِهِ الْقُرْآنَ

### وكانَ من دُعائِهِ عليه السلام عند ختم القرآنِ

أَلْلَّهُمَّ إِنَّكَ أَعَنْتَنِي عَلَى خَتْمِ كِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ نُوراً وَجَعَلْتَهُ مُهَيْمِناً عَلَى كُلِّ كِتَابِ أَنْزَلْتَهُ، وَفَضَّلْتَهُ عَلَى كُلِّ حَدِيث قَصَصْتَهُ، وَفُرْقاناً فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ حَلالِكَ وَحَرَامِكَ، وَقُرْآناً أَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرَائِعِ أَحْكَامِكَ، وَكِتَاباً فَصَّلْتَهُ لِعِبَادِكَ تَفْصِيلاً، وَوَحْياً أَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّد صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَنْزِيلاً، وَجَعَلْتَهُ نُوراً نَهْتَدِي مِنْ ظُلَمِ الضَّلاَلَةِ وَالْجَهَالَةِ بِاتِّبَاعِهِ، وَشِفَآءً لِمَنْ أَنْصَتَ بِفَهْم التَّصْدِيقِ إِلَى اسْتِمَاعِهِ، وَمِيزَانَ قِسْط لاَ يَجِيْفُ عَنِ الْحَقِّ لِسَانُهُ، وَنُورَ هُدئ لاَ يُطْفَأُ عَنِ الشَّاهِدِينَ بُرْهَانُهُ، وَعَلَمَ نَجَاةً لاَ يَضِلُّ مَنْ أَمَّ قَصْدَ سُنَّتِهِ وَلاَ تَنَالُ أَيْدِي الْهَلَكَاتِ مَنْ تَعَلَّقَ بِعُرْوَةِ عِصْمَتِهِ، أَللَّهُمَّ فَإِذْ أَفَادْتَنَا الْمعُونَةَ عَلَى تِلاَوْتِهِ، وَسَهَّلْتَ جَوَاسِيَ أَلْسِنَتِنَا بِحُسْن عِبَارَتِهِ، فَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَرْعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ، وَيَدِينُ لَكَ بِاعْتِقَادِ التَّسْلِيْمِ لِمُحْكَمِ آياتِهِ، وَيَفْزَعُ إِلَى الْإِقْرَارِ بِمُتَشَاجِهِهِ وَمُوضَحَاتِ بَيِّناتِهِ. أَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّد صلى الله عليه وآله مجمَّلاً، وَأَلْمُمْتَهُ عِلْمَ عَجَائِبِهِ مُكَمَّلاً، وَوَرَّثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسَّراً، وَفَضَّلْتَنَا عَلَى مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ، وَقَوَّيْتَنَا عَلَيْهِ لِتَرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ لَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ. أللَّهُمَّ فَكَمَا جَعَلْتَ قُلُوبَنَا لَهُ حَمَلَةً، وَعَرَّفْتَنَا بِرَحْمَتِكَ شَرَفَهُ وَفَضْلَهُ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد الْخَطِيْبِ بِهِ، وَعَلَى آلِهِ الْخُزَّانِ لَهُ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَعْتَرَفُ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى لاَ يُعَارِضَنَا الشَّكُّ في تَصْدِيقِهِ وَلاَ يَخْتَلِجَنَا الزَّيْغُ عَنْ قَصْدِ طَرِيقِهِ. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَعْتَصِمُ بِحَبْلِهِ، وَيَأْوِي مِنَ الْمُتَشَاهِاتِ إِلَى حِرْزِ مَعْقِلِهِ، وَيَسْكُنُ فِي ظِلِّ جَنَاحِهِ، وَيَهْتَدِي بِضَوْءِ صَاحِبِهِ،

وَيَقْتَدِي بِتَبَلُّج إِسْفَارِهِ، وَيَسْتَصْبِحُ بِمِصْباحِهِ، وَلا يَلْتَمِسُ أَهْدَى فِي غَيْرِهِ. أَللَّهُمَّ وَكَمَا نَصَبْتَ بِهِ مُحَمَّداً عَلَماً لِلدَّلالَةِ عَلَيْكَ، وَأَنْهَجْتَ بِآلِهِ سُبُلَ الرِّضَا إِلَيْكَ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاجْعَلِ القُرْآنَ وَسِيلَةً لَنَا إِلَى أَشْرَفِ مَنَازِلِ الْكَرَامَةِ، وَسُلَّماً نَعْرُجُ فِيهِ إِلَى مَحَلِّ السَّلامَةِ، وَسَبَباً أَخْزَى بِهِ النَّحاةَ فِي عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ، وَذَرِيعَةً نُقْدِمُ بِهَا عَلَى نَعِيْمِ دَارِ الْمُقَامَةِ. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاحْطُطْ بِالْقُرْآنِ عَنَّا ثِقْلَ الاؤزَارِ، وَهَبْ لَنَا حُسْنَ شَمَائِلِ الأبْرَارِ وَاقْفُ بِنَا آثَارَ الَّذِينَ قَامُوا لَكَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ حَتَّى تُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ دَنَس بِتَطْهِيرِهِ، وَتَقْفُو بِنَا آثَارَ الَّذِينَ اسْتَضَآ عُوا بِنُورِهِ، وَلَمْ يُلْهِهِمُ الأَمَلُ عَنِ الْعَمَل فَيَقْطَعَهُمْ بِخُدَع غُرُورِهِ. أَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ واجْعَلِ القُرْآنَ لنا فِي ظُلَمِ اللَّيالِي مُونِساً وَمِنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ وَخَطَرَاتِ الْوَسَاوِس حَارِساً، وَلاقْدَامِنَا عَنْ نَقْلِهَا إِلَى الْمَعَاصِيْ حَابِساً، وَلالْسِنَتِنَا عَن الْخَوْضِ فِي الباطِل مِنْ غَيْرِ مَا آفَة مُخْرِساً، وَلِجَوَارِحِنَا عَن اقْتِرَافِ الاثامِ زَاجِراً، وَلِمَا طَوَتِ الغَفْلَةُ عَنَّا مِنْ تَصَفُّح الاعْتِبَارِ نَاشِراً حَتَّى تُوصِلَ إِلَى قُلُوبِنَا فَهْمَ عَجَائِبِهِ وَزَوَاجِرَ أَمْثَالِهِ الَّتِي ضَعُفَتِ الْجِبَالُ الرَّوَاسِي عَلَى صَلاَبَتِهَا عَنِ احْتِمَالِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَدِمْ بِالْقُرْانِ صَلاَحَ ظاهِرِنا، وَاحْجُبْ بِهِ خَطَراتِ الْوَسَاوِسِ عَنْ صِحَّةِ ضَمَائِرِنَا، وَاغْسِلْ بِهِ دَرَنَ قُلُوبِنَا وَعَلاَئِقَ أَوْزَارِنَا، وَاجْمَعْ بِهِ مُنْتَشَرَ أُمُورِنَا، وَأَرْوِ بِهِ فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَيْكَ ظَمَأ هَوَاجِرِنَا، وَاكْسُنَا بِهِ حُلَلَ الاَمَانِ يَوْمَ الْفَزَعِ الاَكْبَرِ فِي نشُورِنَا. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاجْبُرْ بِالْقُرْآنِ خَلَّتَنَا مِنْ عَدَمِ الامْلاَقِ، وَسُقْ إِلَيْنَا بِهِ رَغَدَ الْعَيْشِ وَخِصْبَ سَعَةِ الارْزَاقِ، وَجَنَّبْنَا بِهِ الضَّرَائِبَ الْمَذْمُومَةَ وَمَدَانِيَ الاخْلاَقِ، وَاعْصِمْنَا بِهِ مِنْ هُوَّةِ الكُفْرِ وَدَوَاعِي النِّفَاقِ حَتَّى يَكُوْنَ لَنَا فِي الْقِيَامَةِ إِلَى رِضْوَانِكَ وَجِنَانِكَ قَائِداً وَلَنَا فِي الدُّنْيا عَنْ سَخَطِكَ وَتَعَدِّي حُدُودِكَ ذَائِداً، وَلِمَا عِنْدَكَ بِتَحْلِيلِ حَلالِهِ وَتَحْرِيم حَرَامِهِ شَاهِداً. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَهَوِّنْ بِالْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَوْتِ عَلَى أَنْفُسِنَا كَرْبَ السِّيَاقِ، وَجَهْدَ الانِينِ، وَتَرادُفَ الْحَشَارِجِ إِذَا بَلَغَتِ أَلنَّفُوسُ التَّراقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاق وَجَكَّى مَلَكُ الْمَوْتِ لِقَبْضِهَا مِنْ حُجُبِ الْغُيُوبِ، وَرَمَاهَا عَنْ قَوْسِ الْمَنَايَا بِأَسْهُم وَحْشَةِ الْفِرَاقِ، وَدَافَ لَهَا مِنْ ذُعَافِ الْمَوْتِ كَأْساً مَسْمُومَة الْمَذَاقِ، وَدَنا مِنَّا إِلَى الاخِرَةِ رَحِيلٌ وَانْطِلاَقٌ، وَصَارَتِ الاعْمَالُ قَلاَئِدَ فِي الأعْنَاقِ، وَكَانَتِ

الْقُبُورُ هِيَ الْمَأْوَى إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ التَّلاَقِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَبَارِكْ لَنَا فِي حُلُولِ دَارِ البِلَى وَطُولِ الْمُقَامَةِ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثَّرى، وَاجْعَل القبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا خَيْرَ مَنَازِلِنَا، وَافْسَحْ لَنَا بِرَحْمَتِكَ فِي ضِيق مَلاَحِدِنَا، وَلا تَفْضَحْنَا فِي حَاضِرِي الْقِيَامَةِ بِمُوبقَاتِ آثامِنَا، وَارْحَمْ بِالْقُرْانِ فِيْ مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَيْكَ ذُلَّ مَقَامِنَا، وَتُبِّتْ بِهِ عِنْدَ اضْطِرَابِ جِسْرِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْمَجَازِ عَلَيْهَا زَلَلَ أَقْدَامِنَا، وَنَوِّرْ بِهِ قَبْلَ الْبَعْثِ سُدَفَ قُبُورِنا، وَنَجِّنَا بِهِ مِنْ كُلِّ كَرْب يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَدَائِدِ أَهْوَالِ يَوْمِ الطَّامَّةِ، وَبَيِّضْ وُجُوهَنَا يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ الظَّلَمَةِ فِي يَوْمِ الْحَسْرَة وَالنَّدَامَةِ، وَاجْعَلْ لَنَا فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ وُدّاً، وَلاَ تَجْعَلِ الْحَيَاةَ عَلَيْنَا نَكَداً. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ، وَصَدَعَ بِأَمْرِكَ، وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ. أللَّهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنا صَلُواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْرَبَ النِّبِيِّينَ مِنْكَ بَحْلِساً، وَأَمْكَنَهُمْ مِنْكَ شَفَاعَةً، وَأَجَلَّهُمْ عِنْدَكَ قَدْراً، وَأَوْجَهَهُمْ عِنْدَكَ جَاهَاً. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَشَرِّفْ بُنْيَانَهُ، وَعَظِّمْ بُرْهَانَهُ، وَتَقِّلْ مِيزَانَهُ، وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَقَرِّبْ وَسِيلَتَهُ، وَبَيِّضْ وَجْهَهُ، وَأَتِمَّ نُورَهُ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، وَأَحْيِنَا عَلَى سُنَّتِهِ، وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَخُذْ بِنَا مِنْهَاجَهُ، وَاسْلُكْ بِنَا سَبِيلَهُ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ، وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ، وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ. أللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ صَلاةً تُبَلِّغُهُ بِهَا أَفْضَلَ مَا يَأْمُلُ مِنْ خَيْرِكَ وَفَضْلِكَ وَكَرَامَتِكَ إِنَّكَ ذُوْ رَحْمَة وَاسِعَة وَفَضْل كَرِيم. أَللَّهُمَّ اجْزِه بِمَا بَلَّغَ مِنْ رِسَالاتِكَ وَأَدَّى مِنْ آيَاتِكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ أَحَداً مِنْ مَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَأَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ الْمُصْطَفَيْنَ. وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرِينَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَّكَاتُهُ.

#### وكانَ من دعائه عليه السلام إذا نظر إلى الهلال

أَيُّهَا الْخُلُقُ الْمُطِيعُ الدَّائِبُ السَّرِيعُ الْمُتَرَدِّهُ فِي مَنَازِلِ التَّقْدِيْرِ، الْمُتَصَرِّفُ فِي فَلَكِ التَّهْبِيرِ، اَمْنَتُ بِمَنْ نَوَّرَ بِكَ الظُّلَمَ، وَأَوْضَحَ بِكَ الْبُهَمَ، وَجَعَلَكَ آيَةً مِنْ آيَاتِ مُلْكِهِ، وَعَلاَمَةً مِنْ عَلاَمَاتِ سُلْطَانِهِ، وَالْمُتُهنَكَ بِالزِّيادَةِ وَالنَّقْصَانِ، وَالطُّلُوعِ وَالأَفُولِ، وَالإِنارَةِ وَالْكُسُوفِ، فِي عَلاَمَاتِ سُلْطَانِهِ، وَامْتَهنَكَ بِالزِّيادَةِ وَالنَّقْصَانِ، وَالطُّلُوعِ وَالأَفُولِ، وَالإِنارَةِ وَالْكُسُوفِ، فِي كُلِّ ذَلِكَ أَنْتَ لَهُ مُطِيعٌ وَإِلَى إِرَادَتِهِ سَرِيعٌ، سُبْحَانَهُ مَا أَعْجَبَ مَا دَبَّرَ فِي أَمْرِكَ، وَأَلْطَفَ مَا صَنعَ فِي شَأْنِكَ، جَعَلَكَ مِفْتَاحَ شَهْر حَادِث لِامْر حادِث، فَأَسْأَلُ اللهُ رَبِّي وَرَبَّكَ وَخَالِقِي وَحَالِقِي وَخَالِقِي وَمُعَلِّرِي وَمُقَدِّرِي وَمُقَدِّرِي وَمُصَوِّرِي وَمُعَمِّرِي عَلَى مُعَمِّد وَآلِهِ، وَأَنْ يُغْتَلِكَ وَخَالِقِي وَمُنَالِ اللَّيْ مُن وَلِهِ اللَّيْعَ مَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَنْ يَعْبَلُكَ مَعَهُ، وَيُسُر لاَ يُمَانِحُهُ عُسْرٌ، وَحَيْر لاَ مِن السَّيِّعَاتِ، هِلاَلَ أَمْن وَلِيمَان وَنِعْمَة وَإِحْسَان وَسَلاَمَ، وَلِسُلامَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ يَشَوْنُهُ شَرِّ، هِلاَلُ أَمْن مِنَ الْحُوبَةِ، وَأَخْمِهُ عَلَيْنَا فِيهِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مَعْصِيتِكَ، وَأَوْزِعْنَا فِيهِ مِنَ الْحُوبَةِ، وَأَكْمِهُ عَلَيْنَا فِيهِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مَعْصِيتِكَ، وَأَوْنِهُ الْمُنَّةُ فِيهِ مُنَ الْحُوبَةِ، وَأَكْمُ اللَّهُ عَلَى مُنْ الْعُوبَةِ، وَأَيْمُ عَلَيْنَا فِيهِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مَعْصِيتِكَ، وَأَوْنِهُ الْمُنَاقُ فِيهِ الْمِنَّةِ الْمُنَاقِيقِ وَالْمُعْمَلِ طَاعَتِكَ فِيهِ الْمِنَّةَ ، الشَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعْمَ وَآلِهِ الطَيِّيْنَ الطَّاعِقِةِ، وَأَعْمِلُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

## 44: دُعَاؤُهُ لِدُخُولِ شَهْر رَمَضَانَ

وكان من دعائهِ عليه السلام إذا دخل شهر رمضان

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَمْدِهِ، وَجَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ، لِنَكُونَ لاحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلِيَجْزِينَا عَلَى ذَلِكَ جَزَآءَ الْمُحْسِنِينَ. وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي حَبَانَا بِدِينِهِ، وَاخْتَصَّنَا بِمِلَّتِهِ، وَسَبَّلَنَا فِي سُبُل إحْسَانِهِ، لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَى رِضْوَانِهِ، حَمْدًا يَتَقَبَّلُهُ مِنَّا، وَيَرْضَى بِهِ عَنَّا. وَالْحَمْدُ لِلَّه الَّذِي جَعَلَ مِنْ تِلْكَ السُّبُلِ شَهْرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ، شَهْرَ الصِّيَامِ، وَشَهْرَ الإسْلاَم، وَشَهْرَ الطَّهُورِ، وَشَهْرَ التَّمْحِيْصِ، وَشَهْرَ الْقِيَامِ، الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدى لِلنَّاسِ، وَبَيِّنَات مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقَانِ، فَأَبَانَ فَضِيْلَتَهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْخُرُمَاتِ الْمَوْفُورَةِ وَالْفَضَائِل الْمَشْهُورَةِ، فَحَرَّمَ فِيْهِ مَا أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ إعْظَاماً، وَحَجَرَ فِيْهِ الْمَطَاعِمَ وَالْمَشَارِبَ إكْرَاماً، وَجَعَلَ لَهُ وَقْتاً بَيِّناً لاَ يُجِيزُ جَلَّ وَعَزَّ أَنْ يُقَدَّمَ قَبْلَهُ، وَلا يَقْبَلُ أَنْ يُؤخَّرَ عَنْهُ، ثُمَّ فَضَّلَ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيهِ عَلَى لَيَالِي أَلْفِ شَهْر، وَسَمَّاهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلاَمٌ دَائِمُ الْبَرَكَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَحْرِ، عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِمَا أَحْكَمَ مِنْ قَضَائِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَلْمِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَإِجْلاَلَ حُرْمَتِهِ وَالتَّحَفُّظَ مِمَّا حَظُرْتَ فِيهِ وَأُعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيْكَ، وَاسْتِعْمَالِهَا فِيهِ بِمَا يُرْضِيْكَ حَتَّى لاَ نُصْغِي بِأَسْمَاعِنَا إِلَى لَغُو، وَلا نُسْرِعُ بِأَبْصَارِنَا إِلَى لَهُو، وَحَتَّى لاَ نَبْسُطَ أَيْدِينَا إِلَى مَحْظُور، وَلاَ خَعْطُو بِأَقْدَامِنَا إِلَى مَحْجُور، وَحَتَّى لاَ تَعِيَ بُطُونُنَا إِلاَّ مَا أَحْلَلْتَ، وَلا تَنْطِقَ أَلْسِنتُنَا إِلاَّ بِمَا مَثَّلْتَ وَلا نَتَكَلَّفَ إِلاَّ ما يُدْنِي مِنْ ثَوَابِكَ، وَلاَ نَتَعَاطَى إلاّ الَّذِي يَقِيْ مِنْ عِقَابِكَ، ثُمَّ خَلِّصْ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ رِئاءِ الْمُرَائِينَ وَسُمْعَةِ الْمُسْمِعِينَ، لاَ نَشْرِكُ فِيهِ أَحَداً دُونَكَ، وَلا نَبْتَغِيْ فِيهِ مُرَاداً سِوَاكَ. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَقِفْنَا فِيْهِ عَلَى مَوَاقِيْتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس بِحُدُودِهَا الَّتِي حَدَّدْتَ، وَفُرُوضِهَا الَّتِي فَرَضْتَ وَوَظَائِفِهَا الَّتِي وَظَّفْتَ، وَأَوْقَاتِهَا الَّتِي وَقَّتَّ، وَأَنْزِلْنَا فِيهَا مَنْزِلَةَ الْمُصِيْبِينَ لِمَنَازِلِهَا الْحَافِظِينَ لِإِرْكَانِهَا الْمُؤَدِّينَ لَهَا فِي أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا سَنَّهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي زُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَجَمِيْع فَوَاضِلِهَا عَلَى أَتَّمِّ الطُّهُورِ، وَأَسْبَغِهِ وَأَبْيَنِ الْخُشُوعِ وَأَبْلَغِهِ، وَوَفَّقْنَا فِيهِ لِإِنْ نَصِلَ أَرْحَامَنَا بِالبِرِّ وَالصِّلَةِ وَأَنْ نَتَعَاهَدَ جِيرَانَنَا بِالإِفْضَالِ وَالْعَطِيَّةِ وَأَنْ نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّبِعَاتِ، وَأَنْ نُطَهِّرَهَا بِإِخْرَاجِ الزَّكَوَاتِ، وَأَنْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا وَأَنْ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْ نُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا حَاشَا مَنْ

عُودِيَ فِيْكَ وَلَكَ، فَإِنَّهُ الْعَدُقُ الَّذِي لاَ نُوالِيهِ، وَالحِزْبُ الَّذِي لاَ نُصَافِيهِ. وَأَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ فِيْهِ مِنَ الأَعْمَالِ الزَّاكِيَةِ بِمَا تُطَهِّرُنا بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَتَعْصِمُنَا فِيهِ مِمَّا نَسْتَأْنِفُ مِنَ الْعُيُوبِ، حَتَّى لا يُورِدَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ مَلاَئِكَتِكَ إلاّ دُونَ مَا نُورِدُ مِنْ أَبْوابِ الطَّاعَةِ لَكَ، وَأَنْوَاع القُرْبَةِ إِلَيْكَ. أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ كِحَقِّ هَذَا الشَّهْرِ، وَكِقِّ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ مِن ابْتِدَائِهِ إِلَى وَقْتِ فَنَائِهِ مِنْ مَلَك قَرَّبْتَهُ أَوْ نَبِيٍّ أَرْسَلْتَهُ أَوْ عَبْد صَالِح اخْتَصَصْتَهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَهِّلْنَا فِيهِ لِمَا وَعَدْتَ أَوْلِياءَكَ مِنْ كَرَامَتِكَ، وَأَوْجِبْ لَنَا فِيهِ مَا أَوْجَبْتَ لِإهْلِ الْمُبَالَغَةِ فِي طَاعَتِكَ، وَاجْعَلْنَا فِي نَظْمِ مَن اسْتَحَقَّ الرَّفِيْعَ الاعْلَى بِرَحْمَتِكَ. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَجَنَّبْنَا الالْحَادَ فِي تَوْحِيدِكَ وَالتَّقْصِيرَ فِي تَمْجِيدِكَ وَالشَّكَّ فِي دِينِكَ وَالْعَمَى عَنْ سَبِيْلِكَ وَالاغْفَالَ لِحُرْمَتِكَ، وَالانْخِدَاعَ لِعَدُوِّكَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَإِذَا كَانَ لَكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَة مِنْ لَيَالِيْ شَهْرِنَا هَذَا رِقَابٌ يُعْتِقُهَا عَفْوُكَ أَوْ يَهَبُهَا صَفْحُكَ فَاجْعَلْ رِقَابَنَا مِنْ تِلْكَ الرِّقَابِ وَاجْعَلْنَا لِشَهْرِنَا مِنْ خَيْرِ أَهْلِ وَأَصْحَابٍ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَامْحَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ المِّحاقِ هِلاَلِهِ وَاسْلَخْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ انْسِلاَخ أَيَّامِهِ حَتَّى يَنْقَضِي عَنَّا وَقَدْ صَفَّيْتَنَا فِيهِ مِنَ الْخَطِيئاتِ، وَأَخْلَصْتَنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئاتِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَإِنْ مِلْنَا فِيهِ فَعَدِّلْنا، وَإِنْ زِغْنَا فِيهِ فَقَوِّمْنَا، وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَيْنَا عَدُوُّكَ الشَّيْطَانُ فَاسْتَنْقِذْنَا مِنْهُ. أَللَهُمَّ اشْحَنْهُ بِعِبَادَتِنَا إِيَّاكَ، وَزَيِّنْ أَوْقَاتَهُ بِطَاعَتِنَا لَكَ، وَأَعِنَّا فِي نَهَارِهِ عَلَى صِيَامِهِ، وَفِي لَيْلِهِ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْكَ وَالخُشُوعِ لَكَ، وَالذِّلَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى لا يَشْهَدَ نَهَارُهُ عَلَيْنَا بِغَفْلَة، وَلا لَيْلُهُ بِتَفْرِيط. أللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا فِي سَائِرِ الشُّهُورِ وَالاَيَّامِ كَذَلِكَ مَا عَمَّرْتَنَا، وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِجِينَ الَّذِينَ يَرثُونَ الْفِرْدَوْسَ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وَمِنَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، فِي كُلِّ وَقْت وَكُلِّ أَوَان وَعَلَى كُلِّ حَال عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ، وَأَضْعَافَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالاضْعافِ الَّتِي لا يُحْصِيهَا غَيْرُكَ، إنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تُريدُ.

## 45: دُعَاؤُهُ لِوَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَان

### وكانَ من دُعائِهِ عليه السلام في وداع شهر رمضان

أَللَّهُمَّ يَا مَنْ لا يَرْغَبُ فِي الْجَزَاءِ، وَلاَ يَنْدَمُ عَلَى الْعَطآءِ، وَيَا مَنْ لاَ يُكَافِئُ عَبْدَهُ عَلَى السَّوآءِ، مِنَّتُكَ ابْتِدَاءُ، وَعَفْوُكَ تَفَضُّلُ، وَعُقُوبَتُكَ عَدْلٌ، وَقَضَاؤُكَ خِيرَةٌ، إِنْ أَعْطَيْتَ لَمْ تَشُبْ عَطَآءَكَ بِمَنِّ، وَإِنْ مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مَنْعُكَ تَعَدِّيا تَشْكُرُ مَنْ شَكَرَكَ وَأَنْتَ أَلْهَمْتَهُ شُكْرَكَ، وَتُكَافِئُ مَنْ حَمِدَكَ وَأَنْتَ عَلَّمْتَهُ حَمْدَكَ، تَسْتُرُ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ فَضَحْتَهُ وَتَحُودُ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ مَنَعْتَهُ، وَكِلاَهُمَا أَهْلُ مِنْكَ لِلْفَضِيحَةِ وَالْمَنْع، غَيْرَ أَنَّكَ بَنَيْتَ أَفْعَالَكَ عَلَى التَّفَضُّلِ، وَأَجْرَيْتَ قُدْرَتَكَ عَلَى التَّجَاوُزِ، وَتَلَقَّيْتَ مَنْ عَصَاكَ بِالحِلْمِ، وَأَمْهَلْتَ مَنْ قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظُّلْمِ، تَسْتَنْظِرُهُمْ بِأَناتِكَ إلى الانَابَةِ وَتَتْرُكُ مُعَاجَلَتَهُمْ إلى التَّوْبَةِ لِكَيْلاً يَهْلِكَ عَلَيْكَ هَالِكُهُمْ، وَلا يَشْقَى بِنِعْمَتِكَ شَقِيُّهُمْ إلاَّ عَنْ طُولِ الإعْذَارِ إلَيْهِ، وَبَعْدَ تَرَادُفِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ كَرَماً مِنْ عَفْوِكَ يَا كَرِيمُ، وَعَائِدَةً مِنْ عَطْفِكَ يَا حَلِيمُ. أَنْتَ الَّذِيْ فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَاباً إِلَى عَفْوِكَ وَسَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ، وَجَعَلْتَ عَلَى ذلِكَ البَابِ دَلِيلاً مِنْ وَحْيِكَ لِئَلاَّ يَضِلُّوا عَنْهُ فَقُلْتَ تَبَارَكَ اسْمُكَ: ﴿ تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الانْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ ذلِكَ الْمَنْزِلِ بَعْدَ فَتْح الْبَابِ وَإِقَامَةِ الدَّلِيْل، وَأَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي السَّوْمِ عَلَى نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ تُرِيدُ رِجْعَهُمْ فِي مُتَاجَرَهِمْ لَكَ، وَفَوْزَهُمْ بِالْوِفَادَةِ عَلَيْكَ وَالزِّيادَةِ مِنْكَ فَقُلْتَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَيْتَ: هُمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزِي إِلاَّ مِثْلَهَا ﴿وَقُلْتَ: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَة مَائَةُ حَبَّة وَالله يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ وَقُلْتَ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً ﴾ وَمَا أَنْزَلْتَ مِنْ نَظائِرِهِنَّ فِي الْقُرْآنِ مِنْ تَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ، وَأَنْتَ الَّذِي دَلَلْتَهُمْ بِقَوْلِكَ مِنْ غَيْبِكَ وَتَرْغِيْبِكَ الَّذِي فِيهِ حَظُّهُمْ عَلَى مَا لَوْ سَتَرْتَهُ عَنْهُمْ لَمْ تُدْرِكُهُ أَبْصَارُهُمْ وَلَمْ تَعِهِ أَسْمَاعُهُمْ وَلَمْ تَلْحَقْهُ أَوْهَامُهُمْ فَقُلْتَ: ﴿ اذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِيْ وَلا تَكْفُرُونِ ﴾ وَقُلْتَ: ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لازيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيدٌ ﴾ وَقُلْتَ: ﴿ ادْعُونِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿فَسَمَّيْتَ دُعَاءَكَ عِبَادَةً، وَتَرْكَهُ اسْتِكْبَاراً، وَتَوَعَّدْتَ عَلَى تَرْكِهِ دُخُولَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، فَذَكَرُوكَ بِمَنَّكَ وَشَكَرُوكَ بِفَضْلِكَ، وَدَعَوْكَ بِأَمْرِكَ، وَتَصَدَّقُوا لَكَ طَلَباً لِمَزيدِكَ، وَفِيهَا كَانَتْ نَحَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِكَ، وَفَوْزُهُمْ بِرِضَاكَ، وَلَوْ دَلَّ غَنْلُوقٌ غَنْلُوقاً مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِثْلِ الَّذِيْ دَلَلْتَ عَلَيْهِ عِبَادَكَ مِنْكَ كَانَ مَوْصُوْفَاً بِالاحْسَانِ وَمَنْعُوتاً بِالامْتِثَالِ ومحمُوداً بكلِّ لِسَان، فَلَكَ الْحَمْدُ مَا وُجِدَ فِي حَمْدِكَ مَذْهَبٌ، وَمَا بَقِيَ لِلْحَمْدِ لَفْظ تُحْمَدُ بِهِ وَمَعْنيً يَنْصَرَفُ إِلَيْهِ يَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَى عِبَادِهِ بِالإحْسَانِ وَالْفَضْل، وَغَمَرَهُمْ بِالْمَنِّ وَالطَّوْلِ، مَا أَفْشَى فِيْنَا نِعْمَتَكَ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا مِنْتَكَ، وَأَخَصَّنَا بِبِرِّكَ! هَدْيَتَنَا لِدِيْنِكَ الَّذِي اصْطَفَيْت، وَمِلَّتِكَ الَّتِي ارْتَضَيْتَ، وَسَبِيلِكَ الَّذِي سَهَّلْتَ، وَبَصَّرْتَنَا الزُّلْفَةَ لَدَيْكَ وَالوُصُولَ إِلَى كَرَامَتِكَ. أللَّهُمَّ وَأَنْتَ جَعَلْتَ مِنْ صَفَايَا تِلْكَ الْوَظَائِفِ وَخَصَائِصِ تِلْكَ الْفُرُوضِ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي اخْتَصَصْتَهُ مِنْ سَائِرِ الشُّهُورِ، وَتَخَيَّرْتَهُ مِن جَمِيعِ الازْمِنَةِ وَالدُّهُورِ، وَآثَرْتَهُ عَلَى كُلِّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ بِمَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالنُّورِ، وَضَاعَفْتَ فِيهِ مِنَ الايْمَانِ، وَفَرَضْتَ فِيْهِ مِنَ الصِّيَامِ، وَرَغَّبْتَ فِيهِ مِنَ القِيَامِ، وَأَجْلَلْتَ فِيهِ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر، ثُمَّ آثَرْتَنَا بِهِ عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ وَاصْطَفَيْتَنَا بِفَضْلِهِ دُوْنَ أَهْلِ الْمِلَلِ، فَصُمْنَا بِأَمْرِكَ نَهَارَهُ، وَقُمْنَا بِعَوْنِكَ لَيْلَهُ مُتَعَرِّضِينَ بِصِيَامِهِ وَقِيَامِهِ لِمَا عَرَّضْتَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَتَسَبَّبْنَا إلَيْهِ مِنْ مَثُوبَتِكَ، وَأَنْتَ الْمَلَىءُ بِمَا رُغِبَ فِيهِ إِلَيْكَ، الْجَوَادُ بِمَا سُئِلْتَ مِنْ فَضْلِكَ، الْقَرِيبُ إِلَى مَنْ حَاوَلَ قُرْبَكَ، وَقَدْ أَقَامَ فِينَا هَذَا الشُّهْرُ مَقَامَ حَمْد وَصَحِبَنَا صُحْبَةَ مَبْرُور، وَأَرْبَحَنَا أَفْضَلَ أَرْبَاحِ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ

قَدْ فَارَقَنَا عِنْدَ تَمَامِ وَقْتِهِ وَانْقِطَاعِ مُدَّتِهِ وَوَفَاءِ عَدَدِهِ، فَنَحْنُ مُوَدِّعُوهُ وِدَاعَ مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا وَغَمَّنَا وَأَوْحَشَنَا انْصِرَافُهُ عَنَّا وَلَزَمَنَا لَهُ الذِّمَامُ الْمَحْفُوظُ، وَالْحُرْمَةُ الْمَرْعِيَّةُ، وَالْحَقُ الْمَقْضِيُّ، فَنَحْنُ قَائِلُونَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا شَهْرَ اللهِ الاكْبَرَ، وَيَا عِيْدَ أَوْلِيَائِهِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَكْرَمَ مَصْحُوب مِنَ الاوْقَاتِ، وَيَا خَيْرَ شَهْر فِي الايَّامِ وَالسَّاعَاتِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْر قَرُبَتْ فِيهِ الامالُ وَنُشِرَتْ فِيهِ الاَعْمَالُ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِين جَلَّ قَدْرُهُ مَوْجُوداً، وَأَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُوداً، وَمَرْجُوٍّ آلَمَ فِرَاقُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ أَلِيف آنَسَ مُقْبِلاً فَسَرَّ، وَأَوْحَشَ مُنْقَضِياً فَمَضَّ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ مُحَاوِر رَقَّتْ فِيهِ الْقُلُوبُ، وَقَلَّتْ فِيهِ الذُّنُوبُ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ نَاصِر أَعَانَ عَلَى الشَّيْطَانِ وَصَاحِب سَهَّلَ سُبُلَ الاحْسَانِ. أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ مَا أَكْثَرَ عُتَقَاءَ اللهِ فِيكَ وَمَا أَسْعَدَ مَنْ رَعَى حُرْمَتَكَ بكَ!. أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَمْحَاكَ لِلذُّنُوب، وَأَسْتَرَكَ لإَ نْوَاعِ الْعُيُوبِ! أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَطْوَلَكَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ، وَأَهْيَبَكَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ! أَلسَّالاَمُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْر لا تُنَافِسُهُ الايَّامُ. أَلسَّالاَمُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْر هُوَ مِنْ كُلِّ أَمْر سَلاَمٌ. أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ غَيْرَ كَرِيهِ الْمُصَاحَبَةِ وَلاَ ذَمِيمِ الْمُلاَبسَةِ. أَلسَّلامُ عَلَيْكَ كَمَا وَفَدْتَ عَلَيْنَا بِالْبَرَكَاتِ، وَغَسَلْتَ عَنَّا دَنَسَ الْخَطِيئاتِ. أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ غَيْرَ مُودَّع بَرَماً وَلاَ مَتْرُوك صِيَامُهُ سَأَماً. أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبِ قَبْلَ وَقْتِهِ وَمَحْزُون عَلَيْهِ قَبْلَ فَوْتِهِ. أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ كَمْ مِنْ سُوء صُرفَ بِكَ عَنَّا وَكَمْ مِنْ خَيْرِ أُفِيضَ بِكَ عَلَيْنَا. أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ما كَانَ أَحْرَصَنَا بِالامْس عَلَيْكَ وَأَشَدَّ شَوْقَنَا غَدَاً إِلَيْكَ. أَلسَلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى فَضْلِكَ الَّذِي حُرِمْنَاهُ، وَعَلَى مَاض مِنْ بَرَكَاتِكَ سُلِبْنَاهُ. أَللَّهُمَّ إِنَّا أَهْلُ هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي شَرَّفْتَنَا بِهِ وَوَفَّقتَنَا بِمَنَّكَ لَهُ حِينَ جَهِلَ الأَشْقِيَاءُ وَقْتَهُ وَحُرِمُوا لِشَقَائِهِم فَضْلَهُ، أَنْتَ وَلِيٌّ مَا اتَرْتَنَا بِهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، وَهَدَيْتَنَا مِنْ سُنَّتِهِ، وَقَدْ تَوَلَّيْنَا بِتَوْفِيقِكَ صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ عَلَى تَقْصِيرٍ، وَأَدَّيْنَا فِيهِ قَلِيلاً مِنْ كَثِيرِ. اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحمدُ إقْرَاراً بِالاسَاءَةَ وَاعْتِرَافاً بِالاضَاعَةِ، وَلَك مِنْ قُلُوبِنَا عَقْدُ النَّدَمِ، وَمِنْ أَلْسِنَتِنَا صِدْقُ الاعْتِذَارِ، فَأَجِرْنَا عَلَى مَا أَصَابَنَا فِيهِ مِنَ التَّفْرِيطِ أَجْرًا نَسْتَدْرِكُ بِهِ الْفَضْلَ الْمَرْغُوبَ فِيهِ، وَنَعْتَاضُ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الذُّخْرِ الْمَحْرُوصِ عَلَيْهِ، وَأَوْجِبْ لَنَا عُذْرَكَ عَلَى مَا قَصَّرْنَا فِيهِ مِنْ

حَقِّكَ، وَابْلُغْ بِأَعْمَارِنَا مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُقْبِلِ، فَإِذَا بَلَّغْتَنَاهُ فَأَعِنَّا عَلَى تَنَاوُلِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَأَدِّنَا إِلَى الْقِيَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ وَأَجْرِ لنا مِنْ صَالِح العَمَلِ مَا يَكُون دَرَكاً لِحَقِّكَ فِي الشَّهْرَيْنِ مِنْ شُهُورِ الدَّهْرِ. اللَّهُمَّ وَمَا أَلْمَمْنَا بِهِ فِي شَهْرِنَا هَذَا مِنْ لَمَم أَوْ إِثْم، أَوْ وَاقَعْنَا فِيهِ مِنْ ذَنْبِ وَاكْتَسَبْنَا فِيهِ مِنْ خَطِيئَة عَلَى تَعَمُّد مِنَّا أُو انْتَهَكْنَا بِهِ حُرْمَةً مِنْ غَيْرِنَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ، وَاعْفُ عَنَّا بِعَفْوكَ، وَلاَ تَنْصِبْنَا فِيهِ لِإعْيُنِ الشَّامِتِينَ، وَلاَ تَبْسُطْ عَلَيْنَا فِيهِ أَلْسُنَ الطَّاغِينَ، وَاسْتَعْمِلْنَا بِمَا يَكُونُ حِطَّةً وَكَفَّارَةً لِمَا أَنْكُرْتَ مِنَّا فِيهِ بِرَأْفَتِكَ الَّتِي لاَ تَنْفَدُ، وَفَضْلِكَ الَّذِي لا يَنْقُصُ. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاجْبُرْ مُصِيبَتنَا بِشَهْرِنَا وَبَارِكْ فِي يَوْمِ عِيْدِنَا وَفِطْرِنَا وَاجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْنَا أَجْلَبِهِ لِعَفْو، وَأَهْحَاهُ لِذَنْبِ، وَاغْفِرْ لَنا ما خَفِيَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَمَا عَلَنَ. أَللَّهُمَّ اسلَحْنَا بِانْسِلاَخ هَذَا الشُّهْرِ مِنْ خَطَايَانَا وَأَخْرِجْنَا بُخُرُوجِهِ مِنْ سَيِّئَاتِنَا وَاجْعَلْنَا مِنْ أَسْعَدِ أَهْلِهِ بِهِ وَأَجْزَلِمِهُ قِسَمَاً فِيهِ وَأَوْفَرهِمْ حَظّاً مِنْهُ. أَللَّهُمَّ وَمَنْ رَعَى حَقّ هَذَا الشَّهْر حَقَّ رِعَايَتِهِ وَحَفِظَ حُرْمَتَهُ حَقَّ حِفْظِهَا وَقَامَ كِحُدُودِهِ حَقَّ قِيَامِهَا، وَأَتَّقَى ذُنُوبَهُ حَقَّ تُقَاتِهَا أَوْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِقُرْبَة أَوْجَبَتْ رِضَاكَ لَهُ وَعَطَفَتْ رَحْمَتَكَ عَلَيْهِ، فَهَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ وُجْدِكَ وَأَعْطِنَا أَضْعَافَهُ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّ فَضْلَكَ، لا يَغِيْضُ وَإِنَّ حَزَائِنَكَ لا تَنْقُصُ، بَلْ تَفِيضُ وَإِنَّ مَعَادِنَ إحْسَانِكَ لا تَفْنَى، وَإِنَّ عَطَاءَكَ لَلْعَطَآءُ الْمُهَنَّا، أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاكْتُبْ لَنَا مِثْلَ أَجُورِ مَنْ صَامَهُ أَوْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَللَّهُمَّ إِنَّا نَتُوبُ إِلَيْكَ فِي يَوْمِ فِطْرِنَا الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عِيداً وَسُرُوراً. وَلاهْل مِلَّتِكَ بَحْمَعاً وَمُحْتشداً مِنْ كُلِّ ذَنْبِ أَذْنَبْنَاهُ، أَوْ سُوْء أَسْلَفْنَاهُ، أَوْ حَاطِر شَرٍّ أَضْمَرْنَاهُ، تَوْبَةَ مَنْ لاَ يَنْطَوِيْ عَلَى رُجُوع إِلَى ذَنْب وَلا يَعُودُ بَعْدَهَا فِي خَطِيئَة، تَوْبَةً نَصوحاً خَلَصَتْ مِنَ الشَّكِّ وَالارْتِيَابِ، فَتَقَبَّلْهَا مِنَّا وَارْضَ عَنَّا وَتُبِّتنَا عَلَيْهَا. أللَّهُمَّ ارْزُقْنَا خَوْفَ عِقَابِ الْوَعِيدِ، وَشَوْقَ تَوَابِ الْمَوْعُودِ حَتَّى نَجِدَ لَذَّةَ مَا نَدْعُوكَ بِهِ، وَكَأْبَةَ مَا نَسْتَجِيْرُكَ مِنْهُ، وَاجْعَلْنَا عِنْدَكَ مِنَ التَّوَّابِيْنَ الَّذِينَ أَوْجَبْتَ لَهُمْ مَحَبَّتَكَ، وَقَبِلْتَ مِنْهُمْ مُرَاجَعَةَ طَاعَتِكَ، يَا أَعْدَلَ الْعَادِلِينَ. أَللَّهُمَّ تَحَاوَزْ عَنْ آبائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأُهْلِ دِيْنِنَا جَمِيعاً مَنْ سَلَفَ مِنْهُمْ وَمَنْ غَبَرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد نَبِيِّنَا وَآلِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ.

وَصَلِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، صَلاَةً تَبْلُغُنَا بَرَكَتُهَا، وَيَنَالُنَا نَفْعُهَا، وَيَنَالُنَا نَفْعُهَا، وَيُنَالُنَا نَفْعُهَا، وَيُسَتَجَابُ لَنَا دُعَاوُنَا، إِنَّكَ أَكْرَمُ مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ وَأَكْفَى مَنْ تُؤكِّلَ عَلَيْهِ وَأَعْطَى مَنْ سُئِلَ وَيُسْتَجَابُ لَنَا دُعَاوُنَا، إِنَّكَ أَكْرَمُ مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ وَأَكْفَى مَنْ تُؤكِّلَ عَلَيْهِ وَأَعْطَى مَنْ سُئِلَ مَنْ سُئِلَ مَنْ سُئِلَ مَنْ سُئِلَ مَنْ سُئِلَ مَنْ سُئِلَ مَنْ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ.

### 46: دُعَاؤُهُ لِلْعِيدِ الْفِطْرِ وَالْجُمُعَةِ

وكان من دعائه عليه السلام في يوم الفِطر إذا انصرف من صلاته قام قائماً ثمّ استقبل القِبْلَة وفي يوم الجمعة فقال:

يَا مَنْ يَرْحَمُ مَنْ لا يَرْحَمُهُ الْعِبَادُ. وَيَا مَنْ يَقْبَلُ مَنْ لا تَقْبَلُهُ الْبِلاَدُ. وَيَا مَنْ لا يَحْتَقِرُ أَهْلَ الحَّاجَةِ إلَيْهِ. وَيَا مَنْ لا يُحْتَبُ الملِحِّيْنَ عَلَيْهِ، وَيَا مَنْ لاَ يَجْبَهُ بِالرَّدِّ أَهْلَ الدَّالَّةِ عَلَيهِ، وَيَا مَنْ يَخْتَفِي صَغِيرَ مَايُتْحَفُ بِهِ، وَيَشْكُرُ يَسِيرَ مَا يُعْمَلُ لَهُ. وَيَامَنْ يَشْكُرُ عَلَى الْقَلِيْلِ، وَيَا مَنْ لا يَجْتَبِي صَغِيرَ مَايُتْحَفُ بِهِ، وَيَشْكُرُ يَسِيرَ مَا يُعْمَلُ لَهُ. وَيَامَنْ يَشْكُرُ عَلَى الْقَلِيْلِ، وَيَا مَنْ يَدْنُو إلَى مَنْ دَنا مِنْهُ وَيَا مَنْ يَدغُو إلَى نَفْسِهِ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ، وَيَا مَنْ لا يَغْيَرُ النِّعِمَةِ، وَيَا مَنْ يُنْمِرُ الْحُسَنَةَ حَتَّى يُنْمِيهَا، وَيَتَحَاوَزُ عَنِ السَّيِّئَةِ يَعْيَرُ النَّعْمَةَ، وَلا يُبَادِرُ بِالنَّقِمَةِ، وَيَا مَنْ يُثْمِرُ الْحُسَنَةَ حَتَّى يُنْمِيهَا، وَيَتَحَاوَزُ عَنِ السَّيِّئَةِ عَتَى يُعْمَلُ الْعُلَى فَوْقَ كُلِ عَلَى السَّيِّئَةِ عَلَى يَغْفِي عَوْقَ كُلِ عَالَ، حَتَى يُعَفِّيمَةً الْعُلَقُ الاعْلَى فَوْقَ كُلِّ عَالَ، عَنْ الطَّلِبات، وَتَفَسَّحَتْ دُونَ بُلُوغِ نَعْتِكَ الصِّفَاتُ، فَلَكَ الْعُلُقُ الاعْلَى فَوْقَ كُلِّ عَال، وَالْحَلِيلُ وَيَعْرَبُ مُولِكُ بَعْتِكَ الصَّفَاتُ، فَلَكَ الْعُلُقُ الاعْلَى فَوْقَ كُلِّ عَال، وَالْحَلِيلُ وَعَلَى الْمُؤْفِ الْعَلَى فَوْقَ كُلِّ عَال، وَالْحَلِيلُ الْعُلُولُ الْعَلَى فَوْقَ كُلِّ عَلَال، كُلُ جَلِيلُ عِنْدَكَ صَغِيرٌ، وَكُلُّ شَرِيف فِي جَنْبِ شَرَفِكَ وَحَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ إلاّ لَكَ، وَضَاعَ الْمُلِمُونَ إلاّ بِكَ، وَخُودُكَ مُبَاحٌ لِلسَّائِلِينَ، وَجُودُكَ مُبَاحٌ لِلسَّائِلِينَ، وَخُودَ لَقُومَ لَلْكَ الْمُلِمُونَ إلاّ مُنْ الْتَعَى فَيْ الْمُلِمُ وَلِي الْوَلُولُ الْسَلَيْقِينَ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيلَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَا الْعَلَى الْعَلَيْلِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

وَإِغَاتَتُكَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمُسْتَغِيْثِينَ، لاَ يَخِيبُ مِنْكَ الامِلُونَ، وَلاَ يَيْأُسُ مِنْ عَطَائِكَ الْمُتَعَرِّضُونَ، وَلا يَشْقَى بِنَقْمَتِكَ الْمُسْتَغْفِرُونَ. رِزْقُكَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكَ، وَحِلْمُكَ مُعْتَرِضٌ لِمَنْ نَاوَاكَ، عَادَتُكَ الاحْسَانُ إِلَى الْمُسِيئِينَ، وَسُنَّتُكَ الابْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ حَتَّى لَقَدْ غَرَّتْهُمْ أَنَاتُكَ عَنِ الرُّجُوعِ، وَصَدَّهُمْ إِمْهَالُكَ عَنِ النُّزُوعِ. وَإِنَّمَا تَأَنَّيْتَ بِهِمْ لِيَفِيغُوا إِلَى أَمْرِكَ، وَأَمْهَلْتَهُمْ ثِقَةً بِدَوَامِ مُلْكِكَ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ خَتَمْتَ لَهُ بِهَا، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ خَذَلْتَهُ لَهَا، كُلُّهُمْ صَائِرُونَ إِلَى حُكْمِكَ وَأُمُورُهُمْ آئِلَة إِلَى أَمْرِكَ، لَمْ يَهِنْ عَلَى طُولِ مُدَّتِهِمْ سُلْطَانُكَ وَلَمْ يَدْحَضْ لِتَرْكِ مُعَاجَلَتِهِمْ بُرْهَانُكَ. حُجَّتُكَ قَائِمَةٌ لاَ تُدْحَضُ، وَسُلْطَانُكَ ثَابِتٌ لا يَزُولُ، فَالْوَيْلُ الدَّائِمُ لِمَنْ جَنَحَ عَنْكَ، وَالْخَيْبَةُ الْخَاذِلَةُ لِمَنْ خَابَ مِنْكَ، وَالشَّقاءُ الاشْقَى لِمَنِ اغْتَرَّ بِكَ. مَا أَكْثَرَ تَصَرُّفَهُ فِي عَذَابِكَ، وَمَا أَطْوَلَ تَرَدُّدَهُ فِيْ عِقَابِكَ، وَمَا أَبْعَدَ غَايَتَهُ مِنَ الْفَرَجِ، وَمَا أَقْنَطَهُ مِنْ سُهُولَةِ الْمَحْرَجِ عَدْلاً مِنْ قَضَائِكَ لاَ تَحُورُ فِيهِ، وَإِنْصَافاً مِنْ حُكْمِكَ لاَ تَحِيفُ عَلَيْهِ، فَقَدْ ظَاهَرْتَ الْحُجَجَ، وَأَبْلَيْتَ الاعْذَارَ، وَقَدْ تَقَدَّمْتَ بِالْوَعِيْدِ وَتَلَطَّفْتَ فِي التَّرْغِيْبِ، وَضَرَبْتَ الامْثَالَ، وَأَطَلْتَ الاِمْهَالَ، وَأَخَّرْتَ وَأَنْتَ مُسْتَطِيعٌ لِلْمُعَاجَلَةِ، وَتَأَنَّيْتَ وَأَنْتَ مَلِيءٌ بِالْمُبَادَرَة، لَمْ تَكُنْ أَنَاتُكَ عَجْزاً، وَلا إِمْهَالُكَ وَهْناً، وَلاَ إِمْسَاكُكَ غَفْلَةً، وَلاَ انْتِظَارُكَ مُدَارَاةً، بَلْ لِتَكُونَ حُجَّتُكَ أَبْلَغَ، وَكَرَمُكَ أكمَلَ، وَإحْسَانُكَ أَوْفَى وَنِعْمَتُكَ أَتَمَّ، كُلُّ ذلِكَ كَانَ وَلَمْ تَزَلْ، وَهُوَ كَائِنٌ وَلاَ تَزَالُ، حُجَّتُكَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ توصَفَ بِكُلِّهَا، وَبَحْدُكَ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ تُحَدَّ بِكُنْهِهِ، وَنِعْمَتُكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى بِأَسْرِهَا، وَإِحْسَانُكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُشْكَرَ عَلَى أَقَلِّهِ، وَقَدْ قَصَّرَ بِيَ السُّكُوتُ عَنْ تَحْمِيدِكَ، وَفَهَّهَنِي الامْسَاكُ عَنْ تَمْجيدِكَ، وَقُصَارَايَ الاقْرَارُ بِالْحُسُورِ لاَ رَغْبَةً - يا إلهِي - بَلْ عَجْزاً، فَهَا أَنَا ذَا أَوْمُنكَ بِالْوِفَادَةِ، وَأَسأَلُكَ حُسْنَ الرِّفَادَةِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاسْمَعْ بَحْوَاي، وَاسْتَجِبْ دُعَائِي وَلاَ تَخْتِمْ يَوْمِيَ بِخَيْبَتِي، وَلاَ تَحْبَهْنِي بِالرَّدِّ فِي مَسْأَلَتِي، وَأَكْرِمْ مِنْ عِنْدِكَ مُنْصَرَفِي وَإِلَيْكَ مُنْقَلَبِي، إِنَّكَ غَيْرُ ضَائِق بِمَا تُرِيْدُ وَلاَ عَاجِز عَمَّا تُسْأَلُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

### 47: دُعَاؤُهُ في يومِ عَرَفَةَ

#### وكان من دعائه عليه السلام يوم عرفة

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بَدِيْعَ السَّموَاتِ وَالأَرْض، ذَا الْجَلالِ وَالاكْرَامِ، رَبَّ الأرْبَابِ وَإِلهَ كُلِّ مَأْلُوه، وَخَالِقَ كُلِّ مَخْلُوق، وَوَارِثَ كُلِّ شَيْء، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَلا يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَيْء، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء مُحِيطٌ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء رَقِيبٌ، أَنْتَ الله لاَ إلهَ إِلاَّ أَنْتَ الاَحَدُ الْمُتَوَحِّدُ الْفُرْدُ الْمُتَفَرِّدُ، وَأَنْتَ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ الْكَريمُ الْمُتَكَرِّمُ، الْعَظِيمُ الْمُتَعَظِّمُ، الْكَبِيرُ الْمُتَكَبِّرُ. وَأَنْتَ اللهُ لاَ إِلهَ إلاَّ أَنْتَ العَلِيُّ الْمُتَعَالِ، الْشَدِيْدُ الْمِحَالِ. وَأَنْتَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ الرَّحْمِنُ الرَّحِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. وَأَنْتَ اللهُ لا إِلهَ إلاّ أَنْتَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْقَدِيمُ الْخَبِيرُ، وَأَنْتَ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاّ أَنْتَ الْكَرِيمُ الاَكْرَمُ الدَّائِمُ الادْوَمُ، وَأَنْتَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ اللَّوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَحَد وَالاخِرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَد، وَأَنْتَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ الدَّاني في عُلُوِّهِ، وَالْعَالَى فِي دُنُوِّهِ، وَأَنْتَ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ ذُو الْبَهَاءِ وَالْمَحْدِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْحَمْدِ. وَأَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ الَّذِي أَنْشَأْتَ الاشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ سِنْخ، وَصَوَّرْتَ مَا صَوَّرْتَ مِنْ غَيْرِ مِثال، وَابْتَدَعْتَ الْمُبْتَدَعَاتِ بلاَ احْتِذَآء. أَنْتَ الَّذِي قَدَّرْتَ كُلَّ شَيْء تَقْدِيراً وَيَسَّرْتَ كُلَّ شَيْء تَيْسِيراً، وَدَبَّرْتَ مَا دُونَكَ تَدْبِيْراً. وَأَنْتَ الَّذِي لَمْ يُعِنْكَ عَلَى خَلْقِكَ شَرِيكٌ وَلَمْ يُؤازِرْكَ فِي أَمْرِكَ وَزِيرٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَكَ مُشَاهِدٌ وَلا نَظِيرٌ. أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ فَكَانَ حَتْماً مَا أَرَدْتَ، وَقَضَيْتَ فَكَانَ عَدْلاً مَا قَضَيْتَ، وَحَكَمْتَ فَكَانَ نِصْفاً مَا حَكَمْتَ، أَنْتَ الَّذِي لا يَحُويْكَ مَكَانٌ وَلَمْ يَقُمْ لِسُلْطَانِكَ سُلْطَانٌ، وَلَمْ يُعْيِكَ بُرْهَانٌ وَلا بَيَانٌ. أَنْتَ الَّذِي أَحْصَيْتَ كُلَّ شَيْء عَدَدًا، وَجَعَلْتَ لِكُلِّ شَيْء أَمَداً، وَقَدَّرْتَ كُلَّ شَيْء تَقْدِيْراً. أَنْتَ الَّذِي قَصُرَتِ الاوْهَامُ عَنْ ذَاتِيَّتِكَ، وَعَجَزَتِ الافْهَامُ عَنْ كَيْفِيَّتِكَ، وَلَمْ تُدْرِكِ الابْصَارُ مَوْضِعَ أَيْنِيَّتِكَ. أَنْتَ الَّذِي لا تُحَدُّ فَتَكُونَ مَحْدُوداً، وَلَمْ تُمَثَّلْ فَتَكُونَ مَوْجُوداً، وَلَمْ تَلِدْ فَتَكُونَ مَوْلُوداً. أَنْتَ الَّذِي لا

ضِدَّ مَعَكَ فَيُعَانِدَكَ، وَلا عِدْلَ فَيُكَاثِرِكَ، وَلاَ نِدَّ لَكَ فَيُعَارِضَكَ. أَنْتَ الَّذِي ابْتَدَأ وَاخْتَرَعَ وَاسْتَحْدَثَ وَابْتَدَعَ وَأَحْسَنَ صُنْعَ مَا صَنَعَ، سُبْحانَكَ! مَا أَجَلَّ شَأْنَكَ، وَأَسْنَى فِي الامَاكِن مَكَانَكَ، وَأَصْدَعَ بِالْحُقِّ فُرقَانَكَ. سُبْحَانَكَ مِنْ لَطِيف مَا أَلْطَفَكَ، وَرَؤُوف مَا أَزْأَفَك، وَحَكِيم مَا أَعْرَفَكَ! سُبْحَانَكَ مِنْ مَلِيْك مَا أَمْنَعَكَ، وَجَوَاد مَا أَوْسَعَكَ، وَرَفِيع مَا أَرْفَعَكَ، ذُو الْبَهاءِ وَالْمَجْدِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْحَمْدِ. سُبْحَانَكَ بَسَطْتَ بِالْخَيْرَاتِ يَدَكَ ما وَعُرِفَتِ الْهِدَايَةُ مِنْ عِنْدِكَ، فَمَن الْتَمَسَكَ لِدِين أَوْ دُنْيا وَجَدَكَ. سُبْحَانَكَ خَضَعَ لَكَ مَنْ جَرى فِي عِلْمِكَ، وَخَشَعَ لِعَظَمَتِكَ مَا دُونَ عَرْشِكَ، وَانْقَادَ لِلتَّسْلِيْمِ لَكَ كُلُّ خَلْقِكَ. سُبْحَانَكَ لاَ تُحَسُّ، وَلاَ تُحَسُّ، وَلاَ تُمَسُّ، وَلاَ تُكَادُ، وَلاَ تُمَاطُ، وَلاَ تُنَازَعُ، وَلاَ تُحَارى، وَلاَ تُمَارى، وَلاَ تُخَادَعُ، وَلاَ تُمَاكرُ. سُبْحَانَكَ سَبِيلُكَ جَدَدٌ، وَأَمْرُكَ رَشَدٌ، وَأَنْتَ حَيٌّ صَمَدٌ. سُبْحَانَكَ قَوْلُكَ حُكْمٌ، وَقَضَآؤُكَ حَتْمٌ، وَإِرَادَتُكَ عَزْمٌ. سُبْحَانَكَ لا رَادَّ لِمَشِيَّتِكَ، وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِك. سُبْحَانَكَ قاهِرَ الأَرْبَابِ، بَاهِرَ الايآتِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ بَارِئ، النَّسَماتِ. لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يَدُومُ بِدَوامِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً خَالِداً بِنِعْمَتِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يُوَازِي صُنْعَكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يَزِيدُ عَلَى رَضَاكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً مَعَ حَمْدِ كُلِّ حَامِد، وَشُكْراً يَقْصُرُ عَنْهُ شُكْرُ كُلِّ شَاكِر، حَمْداً لاَ يَنْبَغِي إلاَّ لَكَ، وَلاَ يُتَقَرَّبُ بِهِ إلاَّ إِلَيْكَ، حَمْداً يُسْتَدَامُ بِهِ الأوَّلُ، وَيُسْتَدْعَي بِهِ دَوَامُ الاخِرِ، حَمْداً يَتَضَاعَفُ عَلَى كُرُورِ الأَزْمِنَةِ، وَيَتَزَايَدُ أَضْعَافاً مُتَرَادِفَةً، حَمْداً يَعْجِزُ عَنْ إحْصَائِهِ الْحَفَظَةُ، وَيَزِيدُ عَلَى مَا أَحْصَتْهُ فِي كِتابِكَ الْكَتَبَةُ، حَمْداً يُوازِنُ عَرْشَكَ المِجِيْدَ، وَيُعَادِلُ كُرْسِيَّكَ الرَّفِيعَ، حَمْداً يَكْمُلُ لَدَيْكَ تَوَابُهُ، وَيَسْتَغْرِقُ كُلَّ جَزَآء جَزَآؤُهُ، حَمْداً ظَاهِرُهُ وَفْقُ لِبَاطِنِهِ، وَبَاطِنُهُ وَفْقُ لِصِدْقِ النِّيَّةِ فِيهِ، حَمْداً لَمْ يَحْمَدْكَ خَلْقٌ مِثْلَهُ، وَلا يَعْرفُ أَحَدُ سِوَاكَ فَضْلَهُ، حَمْداً يُعَانُ مَنِ اجْتَهَدَ فِي تَعْدِيْدِهِ، وَيُؤَيَّدُ مَنْ أَغْرَقَ نَزْعَاً فِي تَوْفِيَتِهِ، حَمْداً يَجْمَعُ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْحَمْدِ، وَيَنْتَظِمُ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ بَعْدُ، حَمْداً لاَ حَمْدَ أَقْرَبُ إِلَى قَوْلِكَ مِنْهُ، وَلاَ أَحْمَدَ مِمَّنْ يَحْمَدُكَ بِهِ، حَمْداً يُوجِبُ بِكَرَمِكَ الْمَزِيدَ بِوُفُورِهِ، وَتَصِلُهُ بِمَزِيْد بَعْدَ مَزِيْد طَوْلاً مِنْكَ، حَمْداً يَجِبُ لِكَرَمِ وَجْهِكَ، وَيُقَابِلُ عِزَّ جَلاَلِكَ. رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد الْمُنْتَجَب، الْمُصْطَفَى، الْمُكَرَّمِ، الْمُقَرَّبِ، أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ، وَبارِكْ عَلَيْهِ أَتَمَّ بَرَكاتِكَ، وَتَرَحَّمْ

عَلَيْهِ أَمْتَعَ رَحَمَاتِكَ. رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، صَلاَّةً زَاكِيَةً، لاَ تَكُونُ صَلاَّةٌ أَزْكي مِنْهَا، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاّةً نَامِيَةً، لاَ تَكُونُ صَلاةٌ أَنْهَى مِنْهَا، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً رَاضِيَةً، لاَ تَكُونُ صَلاةٌ فَوْقَهَا. رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، صَلاَّةً تُرْضِيهِ وَتَزيدُ عَلَى رضَاهُ، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاَّةً تُرْضِيكَ وَتَزِيدُ عَلَى رِضَاكَ لَهُ، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاّةً لاَ تَرْضَى لَهُ إلاَّ بِهَا، وَلاَ تَرى غَيْرَهُ لَهَا أَهْلاً. رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، صَلاَةً تُحَاوِزُ رِضْوَانَكَ، وَيَتَّصِلُ اتِّصَالُهَا بِبَقَآئِكَ، وَلاَ يَنْفَدُ كَمَا لاَ تَنْفَدُ كَلِماتُكَ. رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ صَلاَّةً تَنْتَظِمُ صَلَوَاتِ مَلائِكَتِكَ وَأَنْبِيآئِكَ وَرُسُلِكَ وَأَهْل طَاعَتِكَ. وَتَشْتَمِلُ عَلَى صَلَوَاتِ عِبَادِكَ مِنْ جِنَّكَ وَإِنْسِكَ وَأَهْل إجَابَتِكَ، وَجُحْتَمِعُ عَلَى صَلاَةِ كُلِّ مَنْ ذَرَأْتَ وَبَرَأْتَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ. رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلاّةً تُحِيطُ بِكُلِّ صَلاَة سَالِفَة وَمُسْتَأْنَفَة، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاَةً مَرْضِيَّةً لَكَ وَلِمَنْ دُونَكَ، وَتُنْشِئُ مَعَ ذَلِكَ صَلَوَات تُضَاعِفُ مَعَهَا تِلْكَ الصَّلَوَاتِ عِنْدَهَا، وَتَزِيدُهَا عَلَى كُرُورِ الآيَّامِ زِيَادَةً فِي تَضَاعِيفَ لاَ يَعُدُّهَا غَيْرُكَ. رَبِّ صَلِّ عَلَى أَطَائِبِ أَهْل بَيْتِهِ الَّذِينَ اخْتَرْتَهُمْ لإَ مْرِكَ، وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِكَ، وَحَفَظَةَ دِيْنِكَ، وَخُلَفَآءَكَ فِي أَرْضِكَ، وَحُجَجَكَ عَلَى عِبَادِكَ، وَطَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَالدَّنَسِ تَطْهِيراً بِإِرَادَتِكَ، وَجَعَلْتَهُمْ الْوَسِيْلَةَ إِلَيْكَ وَالْمَسْلَكَ إِلَى جَنَّتِكَ، رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ صَلاةً تُجْزِلُ لَهُمْ بِهَا مِنْ تُحَفِكَ وَكَرَامَتِكَ، وَتُكْمِلُ لَهُمُ الأَشْيَآءَ مِنْ عَطَاياكَ وَنَوَافِلِكَ، وَتُوفِّرُ عَلَيْهِمُ الْحَظَّ مِنْ عَوَائِدِكَ وَفُوائِدِكَ. رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ صَلاَةً لاَ أَمَدَ فِي أُوَّلِهَا، وَلاَ غَايَةَ لاِ مَدِهَا، وَلاَ نِهَايَةَ لاِخِرِهَا. رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِمْ زِنَةَ عَرْشِكَ وَمَا دُونَهُ، وَمِلْءَ سَمُواتِكَ وَمَا فَوْقَهُنَّ، وَعَدَدَ أَرَضِيْكَ، وَمَا تَحْتَهُنَّ، وَمَا بَيْنَهُنَّ، صَلاَةً تُقَرِّبُهُمْ مِنْكَ زُلْفي وَتَكُونُ لَكَ وَلَهُمْ رِضَيّ، وَمُتَّصِلَةٌ بِنَظَائِرِهِنَّ أَبَداً. أللَّهُمَّ إنَّكَ أيَّدْتَ دِينَكَ فِي كُلِّ أَوَان بِإِمَام أَقَمْتَهُ عَلَماً لِعِبَادِكَ وَمَناراً فِي بِلاَدِكَ، بَعْدَ أَنْ وَصَلْتَ حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ، وَجَعَلْتَهُ الذَّرِيعَةَ إِلَى رضْوَانِكَ، وَافْتَرَضْتَ طَاعَتَهُ، وَحَذَّرْتَ مَعْصِيَتَهُ، وَأَمَرْتَ بِامْتِثَالِ أَمْره وَالانْتِهَآءِ عِنْدَ نَهْيِهِ، وَأَلاَّ يَتَقَدَّمَهُ مُتَقَدِّمْ، وَلاَ يَتَأَخَّرَ عَنْهُ مُتَأَخِّرٌ، فَهُوَ عِصْمَةُ اللاَّئِذِينَ، وَكَهْفُ الْمُؤْمِنِينَ، وَعُرْوَةُ الْمُتَمَسِّكِينَ، وَبَهَآءُ الْعَالَمِينَ. أَللَّهُمَّ فَأَوْزِعْ لِوَلِيِّكَ شُكْرَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْهِ، وَأَوْزِعْنَا مِثْلَهُ فِيهِ، وَآتِهِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً، وَافْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً، وَأَعِنْهُ

بِرُكْنِكَ الاعَزِّ، وَاشْدُدْ أَزْرَهُ، وَقَوِّ عَضُدَهُ، وَرَاعِهِ بِعَيْنِكَ، وَاحْمِهِ بِحِفْظِكَ، وَانْصُرْهُ بِمَلائِكَتِكَ، وَامْدُدْهُ بِجُنْدِكَ الأَغْلَبِ وَأَقِمْ بِهِ كِتَابَكَ وَحُدُودَكَ، وَشَرَائِعَكَ وَسُنَنَ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَأَحْي بِهِ مَا أَمَاتَهُ الظَّالِمُونَ مِنْ مَعَالِم دِينِكَ، وَاجْلُ بِهِ صَدَأَ الْجَوْرِ عَنْ طَرِيقَتِكَ، وَأَبِنْ بِهِ الضَّرَّآءَ مِنْ سَبِيلِكَ، وَأَزِلْ بِهِ النَّاكِبِينَ عَنْ صِرَاطِكَ، وَاهْحَقْ بِهِ بُغَاةَ قَصْدِكَ عِوجاً، وَأَلِنْ جَانِبَهُ لِإَوْلِيَآئِكَ، وَابْسُطْ يَدَهُ عَلَى أَعْدَائِكَ، وَهَبْ لَنا رَأْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَتَعَطُّفَهُ وَتَحَنَّنَهُ، وَاجْعَلْنَا لَهُ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ، وَفِي رِضَاهُ سَاعِينَ، وَإِلَى نُصْرَتِهِ وَالْمُدَافَعَةِ عَنْهُ مُكْنِفِينَ، وَإِلَيْكَ وَإِلَى رَسُولِكَ صَلُواتُكَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِذَلِكَ مُتَقَرِّبِينَ. أَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى أَوْلِيآئِهِمُ الْمُعْتَرِفِينَ بِمَقَامِهِمْ، الْمُتَّبِعِينَ مَنْهَجَهُمْ، الْمُقْتَفِيْنَ آثَارَهُمْ، الْمُسْتَمْسِكِينَ بِعُرْوَتِهِمْ، الْمُتَمَسِّكِينَ بِوَلاَ يَتِهِمْ، الْمُؤْمِّينَ بِإِمَامَتِهِمْ، الْمُسَلِّمِينَ لاِ مَرهِمْ الْمُحْتَهِدِيْنَ فِي طاعَتِهِمْ، الْمُنْتَظِرِيْنَ أَيَّامَهُمْ، الْمَادِّينَ إِلَيْهِمْ أَعْيُنَهُمْ، الصَّلَوَاتِ الْمُبَارَكَاتِ الزَّاكِيَاتِ النَّامِيَاتِ الغَادِيَاتِ، الرَّائِماتِ. وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَرْوَاحِهِمْ، وَاجْمَعْ عَلَى التَّقْوَى أَمْرَهُمْ، وَأَصْلِحْ لَهُمْ شُؤُونَهُمْ، وَتُبْ عَلَيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَخَيْرُ الْغَافِرِينَ، وَاجْعَلْنَا مَعَهُمْ فِي دَارِ السَّلاَمِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. أَللَّهُمَّ هَذَا يَوْمُ عَرَفَةَ، يَوْمٌ شَرَّفْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَعَظَّمْتَهُ، نَشَرْتَ فِيهِ رَحْمَتَكَ، وَمَنَنْتَ فِيهِ بِعَفْوِكَ وَأَجْزَلْتَ فِيهِ عَطِيَّتَكَ، وَتَفَضَّلْتَ بِهِ عَلَى عِبَادِكَ. أَللَّهُمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ قَبْلَ حَلْقِكَ لَهُ، وَبَعْدَ حَلْقِكَ إِيَّاهُ، فَجَعَلْتَهُ مِكَّنْ هَدَيْتَهُ لِدِينِك، وَوَفَّقْتَهُ لِحَقِّك، وَعَصَمْتَهُ بِحَبْلِكَ، وَأَدْخَلْتَهُ فِيْ حِزْبِكَ، وَأَرْشَدْتَهُ لِمُوَالاَةِ أَوْلِيآئِكَ، وَمُعَادَاةِ أَعْدَائِكَ، ثُمَّ أَمَرْتَهُ فَلَمْ يَأْتَمِرْ، وَزَجَرْتَهُ فَلَمْ يَنْزَجِرْ، وَنَهَيْتَهُ عَنْ مَعْصِيَتِكَ فَخَالَفَ أَمْرَكَ إِلَى نَهْيِكَ، لاَ مُعَانَدَةً لَكَ وَلاَ اسْتِكْبَاراً عَلَيْكَ، بَلْ دَعَاهُ هَوَاهُ إِلَى مَا زَيَّلْتَهُ، وَإِلَى مَا حَذَّرْتَهُ، وَأَعَانَهُ عَلَى ذالِكَ عَدُوُّكَ وَعَدُوُّهُ، فَأَقْدَمَ عَلَيْهِ عَارِفاً بِوَعِيْدِكَ، رَاجِياً لِعَفْوِكَ، وَاثِقاً بِتَجَاوُزِكَ، وَكَانَ أَحَقَّ عِبَادِكَ - مَعَ مَا مَنَنْتَ عَلَيْهِ - أَلاَّ يَفْعَلَ، وَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ صَاغِراً، ذَلِيلاً، خَاضِعاً، خَاشِعاً، خَائِفًا، مُعْتَرِفاً بِعَظِيم مِنَ الذُّنُوبِ تَحَمَّلْتُهُ، وَجَلِيْل مِنَ الْخَطَايَا اجْتَرَمْتُهُ، مُسْتَجِيراً بِصَفْحِك، لائِذاً بِرَحْمَتِكَ، مُوقِناً أَنَّهُ لاَ يُجِيرُني مِنْكَ مُجِيرٌ، وَلاَ يَمْنَعُني مِنْكَ مَانِعٌ. فَعُدْ عَلَىَّ بِمَا تَعُودُ بِهِ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ مِنْ تَغَمُّدِكَ، وَجُدْ عَلَيَّ بِمَا تَجُودُ بِهِ عَلَى مَنْ أَلْقَى بِيَدِهِ إلَيْكَ مِنْ عَفُوكَ،

وَامْنُنْ عَلَىَّ بِمَا لاَ يَتَعَاظَمُكَ أَنْ تَمُنَّ بِهِ عَلَى مَنْ أَمَّلَكَ مِنْ غُفْرَانِكَ، وَاجْعَلْ لي في هَذَا الْيَوْمِ نَصِيباً أَنَالُ بِهِ حَظّاً مِنْ رِضْوَانِكَ، وَلاَ تَرُدَّنِي صِفْراً مِمَّا يَنْقَلِبُ بِهِ الْمُتَعَبِّدُونَ لَكَ مِنْ عِبَادِكَ، وَإِنَّ وَإِنْ لَمْ أُقَدِّمْ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ، فَقَد قَدَّمْتُ تَوْحِيدَكَ، وَنَفْيَ الأَضْدَادِ وَالأَنْدَادِ وَالاشْبَاهِ عَنْكَ، وَأَتَيْتُكَ مِنَ الأَبْوَابِ الَّتِي أَمَرْتَ أَنْ تُؤْتِي مِنْها، وَتَقَرَّبْتُ إِلَيْكَ بِمَا لاَ يَقْرُبُ بِهِ، أَحَدُ مِنْكَ إِلاَّ بِالتَّقَرُّبِ بِهِ ثُمَّ أَتْبَعْتُ ذلِكَ بِالإِنابَةِ إِلَيْكَ، وَالتَّذَلُّل وَالاسْتِكَانَةِ لَكَ، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِكَ، وَالثِّقَةِ بِمَا عِنْدَكَ، وَشَفَعْتُهُ بِرَجآئِكَ الَّذِي قَلَّ مَا يَخِيبُ عَلَيْهِ رَاجِيْكَ، وَسَأَلْتُكَ مَسْأَلَةَ الْحَقِيرِ الذَّلِيلِ الْبَائِسِ الْفَقِيْرِ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ، وَمَعَ ذَلِكَ خِيفَةً وَتَضَرُّعاً وَتَعَوُّذاً وَتَلَوُّذاً، لاَ مُسْتَطِيلاً بِتَكَبُّرِ الْمُتَكَبِّرِينَ، وَلاَ مُتَعَالِياً بِدالَّةِ الْمُطِيعِينَ، وَلاَ مُسْتَطِيلاً بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ، وَأَنَا بَعْدُ أَقَلُ الاَقَلِّيْنَ، وَأَذَلُّ الاَذَلِّينَ، وَمِثْلُ الذَّرَّةِ أَوْ دُونَهَا. فَيَا مَنْ لَمْ يَعَاجِل الْمُسِيئِينَ، وَلاَ يَنْدَهُ الْمُتْرَفِينَ، وَيَا مَنْ يَمُنُّ بِإِقَالَةِ الْعَاثِرِينَ، وَيَتَفَضَّلُ بإنْظَارِ الْخَاطِئِينَ، أَنَا الْمُسِيءُ الْمُعْتَرِفُ الْخَاطِئِ الْعَاثِرُ، أَنَا الَّذِيْ أَقْدَمَ عَلَيْكَ مُحْتَرِئاً، أَنَا الَّذِي عَصَاكَ مُتَعَمِّداً، أَنَا الَّذِي اسْتَخْفي مِنْ عِبَادِكَ وَبَارَزَكَ، أَنَا الَّذِي هَابَ عِبَادَكَ وَأُمِنَكَ أَنَا الَّذِي لَمْ يَرْهَبْ سَطْوَتَكَ وَلَمْ يَخَفْ بَأْسَكَ أَنَا الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ، أَنَا الْمُرْتَهَنُ بِبَلِيَّتِهِ، أَنَا الْقَلِيلُ الْحَيَاءِ، أَنَا الطَّوِيلُ الْعَنآءِ، بِحَقِّ مَنِ انْتَجَبْتَ مِنْ خَلْقِكَ، وَبِمَنِ اصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ، بِحَقِّ مَن اخْتَرْتَ مِنْ بَرِيَّتِكَ، وَمَن اجْتَبَيْتَ لِشَأْنِكَ، بِحَقِّ مَنْ وَصَلْتَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِكَ، وَمَنْ جَعَلْتَ مَعْصِيَتَهُ كَمَعْصِيَتِكَ بِحَقِّ مَنْ قَرَنْتَ مُوالاَتَهُ بِمُوالاتِكَ، وَمَنْ نُطْتَ مُعَادَاتَهُ بِمُعَادَاتِكَ. تَغَمَّدْنِي فِي يَوْمِيَ هَذَا بِمَا تَتَغَمَّدُ بِهِ مَنْ جَارَ إِلَيْكَ مُتَنَصِّلاً، وَعَاذَ بِاسْتِغْفَارِكَ تَائِباً، وَتَوَلَّني بِمَا تَتَوَكَّى بِهِ أَهْلَ طَاعَتِكَ، وَالزُّلْفَى لَدَيْكَ، وَالْمَكَانَةِ مِنْكَ، وَتَوَحَّدْنِي بِمَا تَتَوَحَّدُ بِهِ مَنْ وَف بِعَهْدِكَ، وَأَتْعَبَ نَفْسَهُ فِيْ ذَاتِكَ، وَأَجْهَدَهَا فِي مَرْضَاتِكَ، وَلاَ تُؤَاخِذْنِي بِتَفْرِيطِيْ فِي جَنْبِكَ، وَتَعَدِّي طَوْرِيْ فِي حُدودِكَ، وَمُجَاوَزَةِ أَحْكَامِكَ. وَلاَ تَسْتَدْرِجْنِي بِإِمْلائِكَ لِي اسْتِدْرَاجَ مَنْ مَنَعَني خَيْرَ مَا عِنْدَهُ، وَلَمْ يَشْرَكْكَ فِي حُلُولِ نِعْمَتِه بِي، وَنَبِّهْنِي مِنْ رَقْدَةِ الْغَافِلِينَ، وَسِنَةِ الْمُسْرِفِينَ، وَنَعْسَةِ الْمَحْذُولِينَ. وَخُذْ بِقَلْبِي إِلَى مَا اسْتَعْمَلْتَ بِهِ القَانِتِيْنَ، وَاسْتَعْبَدْتَ بِهِ الْمُتَعَبِّدِينَ، وَاسْتَنْقَذْتَ بِهِ الْمُتَهَاوِنِينَ، وَأَعِذْنِي مِمَّا يُبَاعِدُنِي عَنْكَ، وَيَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ حَظِّي

مِنْكَ، وَيَصُدُّنِي عَمَّا أُحَاوِلُ لَدَيْكَ. وَسَهِّلْ لِي مَسْلَكَ الْخَيْرَاتِ إِلَيْكَ، وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ أَمَرْتَ، وَالْمُشَاحَّةَ فِيهَا عَلَى مَا أَرَدْتَ. وَلاَ تَمْحَقْنِي فِيمَنْ تَمْحَقُ مِنَ الْمُسْتَخِفِّينَ بِمَا أَوْعَدْتَ، وَلاَ تُهْلِكُني مَعَ مَنْ تُهْلِكُ مِنَ الْمُتَعَرِّضِينَ لِمَقْتِكَ، وَلاَ تُتَبِّرْني فِيمَنْ تُتَبِّرُ مِنَ الْمُنْحَرِفِينَ عَنْ سُبُلِكَ. وَنَحِّنِيْ مِنْ غَمَرَاتِ الْفِتْنَةِ، وَخَلِّصْنِي مِنْ لَهُوَاتِ الْبَلْوي، وَأَجِرْبِي مِنْ أَخْذِ الإِمْلاءِ، وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ عَدُوٍّ يُضِلُّنِي، وَهَوىً يُوبِقُنِي، وَمَنْقَصَة تَرْهَقُنِي. وَلاَ تُعْرِضْ عَنِّي إعْرَاضَ مَنْ لاَ تَرْضَى عَنْهُ بَعْدَ غَضَبِكَ، وَلاَ تُؤْيِسْنِي مِنَ الامَلِ فِيكَ، فَيَغْلِبَ عَلَيَّ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَلاَ تَمْنُحْني بِمَا لاَ طَاقَةَ لِيْ بِهِ، فَتَبْهَظَني مِمَّا تُحَمِّلُنيهِ مِنْ فَصْل مَحَبَّتِكَ، وَلاَ تُرْسِلْنِي مِنْ يَدِكَ إِرْسَالَ مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ، وَلاَ حَاجَةَ بِكَ إِلَيْهِ، وَلاَ إِنابَةَ لَهُ، وَلاَ تَرْمِ بِيَ رَمْيَ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ رِعَايَتِكَ، وَمَنِ اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْخِزْيُ مِنْ عِنْدِكَ، بَلْ خُذْ بِيَدِيْ مِنْ سَقْطَةِ الْمُتَرَدِّدِينَ، وَوَهْلَةِ الْمُتَعَسِّفِيْنَ، وَزَلَّةِ الْمَغْرُورِينَ، وَوَرْطَةِ الْهَالِكِينَ. وَعَافِني مِمَّا ابْتَلَيْتَ بِهِ طَبَقَاتِ عَبِيدِكَ وَإِمآئِكَ، وَبَلِّغْنِي مَبَالِغَ مَنْ عُنِيتَ بِهِ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، وَرَضِيتَ عَنْهُ، فَأَعَشْتَهُ حَمِيداً، وَتَوَفَّيْتَهُ سَعِيداً، وَطَوِّقْنِي طَوْقَ الإِقْلاَعِ عَمَّا يُحْبِطُ الْحَسَنَاتِ، وَيَذْهَبُ بِالْبَرَكَاتِ، وَأَشْعِرْ قَلْبِيَ الأزْدِجَارَ عَنْ قَبَائِحِ السَّيِّئاتِ، وَفَوَاضِحِ الْحَوْبَاتِ، وَلاَ تَشْغَلْنِي بِمَا لاَ أُدْرِكُهُ إِلاَّ بِكَ عَمَّا لاَ يُرْضِيْكَ عَنِّي غَيْرُهُ، وَانْزَعْ مِنْ قَلْبِي حُبَّ دُنْيَا دَنِيَّة تَنْهى عَمَّا عِنْدَك، وَتَصُدُّ عَنِ ابْتِغَآءِ الْوَسِيلَةِ إِلَيْكَ، وَتُذْهِلُ عَنِ التَّقَرُبِ مِنْكَ، وَزَيِّنَ لِيَ التَّفَرُّدَ بِمُنَاجَاتِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهَبْ لِي عِصْمَةً تُدْنِينِي مِنْ خَشْيَتِكَ، وَتَقْطَعُنِي عَنْ رُكُوبِ مَحَارِمكَ، وَتَفُكُّنِي مِنْ أَسْرِ الْعَظَائِمِ، وَهَبْ لِي التَّطْهِيرَ مِنْ دَنَسِ الْعِصْيَانِ، وَأَذْهِبْ عَنِّي دَرَنَ الْخَطَايَا، وَسَرْبِلْني بِسِرْبالِ عَافِيَتِكَ، وَرَدِّنِي رِدَآءَ مُعَافاتِكَ، وَجَلِّلْنِي سَوابِغَ نَعْمَائِكَ، وَظَاهِرْ لَدَيَّ فَضْلَكَ وَطَوْلَكَ، وَأَيْدْنِي بِتَوْفِيقِكَ وَتَسْدِيْدِكَ، وَأَعِنِّي عَلَى صالِح النِّيَّةِ وَمَرْضِيِّ الْقَوْلِ وَمُسْتَحْسَنِ الْعَمَلِ. وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى حَوْلِي وَقُوَّتِي دُونَ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ، وَلاَ تَخْزِنِي يَوْمَ تَبْعَثُنِي لِلِقائِكَ، وَلاَ تَفْضَحْنِي بَيْنَ يَدَيْ أَوْلِيائك، وَلاَ تُنْسِنِي ذِكْرَك، وَلاَ تُنْهِبِ عَنِي شُكْرَك، بَلْ أَلْزِمْنِيهِ فِي أَحْوَالِ السَّهْوِ عِنْدَ غَفَلاَتِ الْجَاهِلِينَ لِإلائِكَ، وَأَوْزِعْنِي أَنْ أُثْنِيَ بِمَا أَوْلَيْتَنِيهِ، وَأَعْتَرِفِ بِمَا أَسْدَيْتَهُ إِلَيَّ، وَاجْعَلْ رَغْبَتِي إِلَيْكَ فَوْقَ رَغْبَةِ الْرَّاغِبِينَ، وَحَمْدِي إِيَّاكَ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِيْنَ، وَلاَ

تَخْذُلْنِي عِنْدَ فَاقَتِي إِلَيْكَ، وَلاَ تُهْلِكْنِي بِمَا أَسْدَيْتُهُ إِلَيْكَ، وَلاَ تَخْبَهْنِي بِمَا جَبَهْتَ بِهِ الْمَعَانِدِينَ لَكَ، فَإِنِّي لَكَ مُسَلِّمٌ، أَعْلَمُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَكَ، وَأَنَّكَ أَوْلَى بِالْفَصْل، وَأَعْوَدُ بِالاحْسَانِ، وَأَهْلُ التَّقْوَى، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وَأَنَّكَ بِأَنْ تَعْفُو أَوْلَى مِنْكَ بِأَنْ تُعَاقِب، وَأَنَّكَ بِأَنْ تَسْتُرَ أَقْرَبُ مِنْكَ إِلَى أَنْ تَشْهَرَ، فَأَحْيِنِي حَياةً طَيِّبَةً تَنْتَظِمُ بِمَا أُرِيدُ وَتَبْلُغُ مَا أُحِبُّ مِنْ حَيْثُ لاَ آتِي مَا تَكْرَهُ وَلاَ أَرْتَكِبُ مَا نَهَيْتَ عَنْهُ، وَأَمِتْنِي مِيْتَةَ مَنْ يَسْعَى نُورُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَنْ يِمِينهِ، وَذَلَّانِي بَيْنَ يَدَيْكَ، وَأَعِزَّنِيْ عِنْدَ خَلْقِكَ، وَضَعْنِي إِذَا خَلَوْتُ بِكَ، وَارْفَعْنِي بَيْنَ عِبادِكَ، وَأَغْنِنِي عَمَّنْ هُوَ غَنيٌ عَنِّي، وَزِدْبِي إِلَيْكَ فَاقَةً وَفَقْراً، وَأَعِذْبِي مِنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَمِنْ حُلُولِ الْبَلاءِ، وَمِنَ الذُّلِّ وَالْعَنَآءِ، تَغَمَّدْنِي فِيمَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي بِمَا يَتَغَمَّدُ بِهِ الْقَادِرُ عَلَى الْبَطْش لَوْلا حِلْمُهُ، وَالاخِذُ عَلَى الْجَرِيرَةِ لَوْلاَ أَناتُهُ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْم فِتْنَةً أَوْ سُوءً فَنَجّنِي مِنْهَا لِواذاً بِكَ، وَإِذْ لَمْ تُقِمْنِي مَقَامَ فَضِيحَة فِي دُنْيَاكَ فَلاَ تُقِمْنِي مِثْلَهُ فِيْ آخِرَتِكَ، وَاشْفَعْ لِي أَوَائِلَ مِنَنِكَ بِأَوَاخِرِهَا، وَقَدِيمَ فَوَائِدِكَ بِحَوَادِثِهَا. وَلاَ تَمْدُدْ لِيَ مَدّاً يَقْسُو مَعَهُ قَلْبِي، وَلاَ تَقْرَعْني قَارِعَةً يَذْهَبُ لَهَا بَهَآئِي، وَلاَ تَسُمْنِي خَسِيْسَةً يَصْغُرُ لَهَا قَدْرِي، وَلاَ نَقِيصَةً يُجْهَلُ مِنْ أَجْلِهَا مَكَابِي، وَلاَ تَرُعْنِي رَوْعَةً أُبْلِسُ بِهَ، ا وَلاَ خِيْفةً أُوجِسُ دُونَهَا. اجْعَلْ هَيْبَتِي فِي وَعِيدِكَ، وَحَذَرِي مِنْ إعْذَارِكَ وَإِنْذَارِكَ، وَرَهْبَتِي عِنْدَ تِلاَوَةِ آيَاتِكَ، وَاعْمُرْ لَيْلِي بِإِيقَاظِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ، وَتَفَرُّدِي بِالتَّهَجُّدِ لَكَ، وَتَحَرُّدِي بِسُكُونِي إلَيْكَ، وَإِنْزَالِ حَوَائِحِي بِكَ، وَمُنَازَلَتِي إيَّاكَ فِي فَكَاكِ رَقَبَتِي مِنْ نَارِكَ، وَإِجَارَتِي مِمَّا فِيهِ أَهْلُهَا مِنْ عَذَابِكَ. وَلاَ تَذَرْنِي فِي طُغْيَانِي عَامِهاً، وَلاَ فِي غَمْرَتِي سَاهِياً حَتَّى حِين، وَلاَ تَخْعَلْنِي عِظَةً لِمَنِ اتَّعَظَ، وَلاَ نَكَالاً لِمَنِ اعْتَبَرَ، وَلاَ فِتْنَةً لِمَن نَظَرَ، وَلاَ تَمْكُرْ بِيَ فِيمَنْ تَمْكُرُ بِهِ، وَلاَ تَسْتَبْدِلْ بِيَ غَيْرِي، وَلاَ تُغَيِّرْ لِيْ إسْماً، وَلاَ تُبدِّلْ لِي جسْماً، وَلاَ تَتَّخِذْنِي هُزُواً لِخَلْقِكَ، وَلاَ سُخْرِيّاً لَكَ، وَلاَ تَبَعاً إلاَّ لِمَرْضَاتِكَ، وَلاَ مُمْتَهَناً إلاَّ بِالانْتِقَامِ لَكَ، وَأُوْجِدْنِي بَرْدَ عَفْوِكَ، و حَلاَوَةَ رَحْمَتِكَ وَرَوْجِكَ وَرَيْحَانِكَ وَجَنَّةِ نَعِيْمِكَ، وَأَذِقْني طَعْمَ الْفَرَاغِ لِمَا تُحِبُّ بِسَعَة مِنْ سَعَتِكَ، وَالاجْتِهَادِ فِيمَا يُزْلِفُ لَدَيْكَ وَعِنْدَك، وَأَتْحِفْني بِتُحْفَة مِنْ تُحَفَاتِكَ، وَاجْعَلْ جِحَارِتِي رَاجِحَةً، وَكَرَّتِي غَيْرَ خَاسِرَة، وَأَخِفْنِي مَقَامَكَ، وَشَوِّقْنِي لِقاءَكَ، وَتُبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوحاً لاَ تُبْقِ مَعَهَا ذُنُوباً صِغِيرةً وَلا كَبِيرةً، وَلاَ تَذَرْ مَعَهَا عَلاَنِيَةً وَلاَ سَرِيرةً،

وَانْزَعِ الْغِلَّ مِنْ صَدْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ، وَاعْطِفْ بِقَلْبِي عَلَى الْخَاشِعِيْنَ، وَكُنْ لِي كَمَا تَكُونُ لِلصَّالِحِينَ، وَحَلِّنِي حِلْيَةَ الْمُتَّقِينَ، وَاجْعَلْ لِيَ لِسَانَ صِدْق فِي الْغَابِرِيْنَ، وَذِكْراً نامِياً فِي الاخِرِينَ، وَوَافِ بِيَ عَرْصَةَ الأَوَّلِينَ، وَتَمِّمْ سُبُوغَ نِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَظَاهِرْ كَرَامَاتِهَا لَدَيَّ، امْلا مِنْ فَوَائِدِكَ يَدَيَّ، وَسُقْ كَرَائِمَ مَوَاهِبِكَ إِلَيَّ، وَجَاوِرْ بِيَ الأَطْيَبِينَ مِنْ أَوْلِيَآئِكَ فِي الجْنِنَانِ الَّتي زَيَّنْتَهَا لِإَصْفِيآئِكَ، وَجَلِّلْنِي شَرَآئِفَ نِحَلِكَ فِي الْمَقَامَاتِ الْمُعَدَّةِ لِإِرَحِبَّائِكَ، وَاجْعَلْ لِيَ عِنْدَكَ مَقِيْلاً آوِي إِلَيْهِ مُطْمَئِنّاً، وَمَثَابَةً أَتَبَوَّأُهَا وَأَقَرُّ عَيْناً. وَلاَ تُقَايِسْني بِعَظِيمَاتِ الجُرَائِرِ، وَلاَ تُهْلِكُني يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، وَأَزِلْ عَنِّي كُلَّ شَكٍّ وَشُبْهَة، وَاجْعَلْ لِي فِي الْحقِّ طَرِيقاً مِنْ كُلِّ رَحْمَة، وأَجْزِلْ لِي قِسَمَ الْمَواهِبِ مِنْ نَوَالِكَ، وَوَفِّرْ عَلَيَّ خُظُوظَ الإحْسَانِ مِنْ إفْضَالِكَ، وَاجْعَلْ قَلْبِي وَاثِقاً بِمَا عِنْدَكَ، وَهُمِّي مُسْتَفْرَعاً لِمَا هُوَ لَكَ، وَاسْتَعْمِلْنِي بِما تَسْتَعْمِلُ بِهِ خَالِصَتَكَ، وَأَشْرِبْ قَلْبِي عِنْدَ ذُهُولِ العُقُولِ طَاعَتَكَ، وَاجْمَعْ لِي الْغِني، وَالْعَفَافَ، وَالدَّعَةَ، وَالْمُعَافَاةَ، وَالصِّحَّةَ، وَالسَّعَةَ، وَالطُّمَأْنِيْنَةَ، وَالْعَافِيَةَ، وَلاَ تُحْبِطْ حَسَنَاتي بِمَا يَشُوبُهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ، وَلاَ خَلُواتِي بِمَا يَعْرِضُ لِيَ مِنْ نَزَغَاتِ فِتْنَتِكَ، وَصُنْ وَجْهِي عَنِ الطَّلَبِ إلَى أَحَد مِنَ الْعَالَمِينَ، وَذُبَّنِي عَن التِماسِ مَا عِنْدَ الفَاسِقِينَ، وَلاَ تَخْعَلْنِي لِلظَّالِمِينَ ظَهِيراً، وَلاَ لَهُمْ عَلَى مَحْوِ كِتَابِكَ يَداً وَنَصِيراً، وَحُطْنِي مِنْ حَيْثُ لاَ أَعْلَمُ حِيَاطَةً تَقِيْنِي بِهَا، وَافْتَحْ لِيَ أَبْوَابَ تَوْبَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرِزْقِكَ الواسِع، إنِّي إلَيْكَ مِنَ الرَّاغِبِينَ، وَأَثْمِمْ لِي إنْعَامَكَ، إنَّكَ خَيْرُ الْمُنْعِمِيْنَ، وَاجْعَلْ باقِيَ عُمْرِيْ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ابْتِغَآءَ وَجْهِكَ يَارِبَّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَبَدَ الابِدِينَ.

أللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مُبَارَكُ مَيْمُونٌ، وَالمِسْلِمُونَ فِيْهِ مُحْتَمِعُونَ فِي أَقْطَارِ أَرْضِكَ، يَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ وَالطَّالِبُ وَالرَّاغِبُ وَالرَّاهِبُ، وَأَنْتَ النَّاظِرُ فِي حَوَائِجِهِمْ، فَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَهَوَانِ مَا سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا بِأَنَّ لَكَ الْمُلْكَ، وَلَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ، ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، بَدِيْعُ السَّمواتِ وَالأرْض، مَهْمَا قَسَمْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ خَيْر أَوْ عَافِيَة أَوْ بَرَكة أَوْ هُدئ، أَوْ عَمَل بِطَاعَتِكَ أَوْ خَيْر تَمُنُّ بِهِ عَلَيْهِمْ، تَهْدِيهِمْ بِهِ إِلَيْكَ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً، أَوْ تُعْطِيْهِمْ بِهِ حَيْراً مِنْ حَيْرِ الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ، وأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ وَصَفْوَتِكَ وَخِيَاراتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّد الأَبْرَارِ الطَّاهِرِينَ الأَخْيَارِ، صَلاَةً لاَ يَقْوَى عَلَى إحْصَائِهَا إلاَّ أَنْتَ، وَأَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَالِح مَنْ دَعَاكَ فِي هَذَا اليَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَلَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ أَللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَعَمَّدْتُ بِحَاجَتي، وَبِكَ أَنْزَلْتُ اليَوْمَ فَقْرِي وَفَاقَتِي وَمَسْكَنَتِي، وَإِنِّي بِمَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ أَوْنَقُ مِنِّي بِعَمَلِي، وَلَمَغْفِرَتُكَ وَرَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَتَوَلَّ قَضَآءَ كُلِّ حَاجَة هِيَ لِيَ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهَا، وَتَيْسِيرِ ذَالِكَ عَلَيْكَ، وَبِفَقْرِي إِلَيْكَ، وَغِنَاكَ عَنِّي; فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ خَيْراً قَطُّ إِلاّ مِنْكَ، وَلَمْ يَصْرِفْ عَنِّي سُوءاً قَطُّ أَحَدٌ غَيْرُكَ، وَلاَ أَرْجُو لإِ َمْرِ آخِرَتِي وَدُنْيَايَ سِوَاكَ. أللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ، وَتَعَبَّأُ وَأَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ، لِوَفادَة إِلَى مَخْلُوق، رَجاءَ رِفْدِهِ وَنَوَافِلِهِ، وَطَلَبِ نَيْلِهِ وَجَائِزَتِهِ، فَإِلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ كَانَتِ الْيَومَ تَهْيِئَتي وَتَعْبِئَتي، وَإعْدَادِي وَاسْتِعْدَادِي، رَجآءَ عَفْوكَ وَرِفْدِكَ، وَطَلَب نَيْلِكَ وَجَائِزَتِكَ. أَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَلاَ ثُخَيِّبِ الْيَوْمَ ذالِكَ مِنْ رَجَائِي، يَا مَنْ لاَ يُحْفِيهِ سَائِلٌ، وَلاَ يَنْقُصُهُ نائِلٌ، فَإِنِّي لَمْ آتِكَ ثِقَةً مِنِّي بِعَمَل صَالِح قَدَّمْتُهُ، وَلاَ شَفَاعَةِ غَنْلُوق رَجَوْتُهُ إِلاَّ شَفَاعَةَ مُحَمَّد وَأَهْلِ بَيْتِهِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وسَلامُكَ. أَتَيْتُكَ مُقِرَّاً بِالْجُوْمِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَى نَفْسِي، أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفْوِكَ الَّذِيْ عَفَوْتَ بِهِ عَن الْخَاطِئِينَ ثُمَّ لَمْ

يَمْنَعْكَ طُولُ عُكُوفِهمْ عَلَى عَظِيم الْخُرْمِ، أَنْ عُدْتَ عَلَيْهمْ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَعْفِرَة. فَيَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ، وَعَفْوُهُ عَظِيمٌ، يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ، يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَعُدْ عَلَىَّ بِرَحْمَتِكَ، وَتَعَطَّفْ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ، وتَوسَّعْ عَلَيَّ بِمَغْفِرَتِكَ. أَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَأَصْفِيَآئِكَ وَمَوَاضِعَ أُمَنائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِمَا، قَدِ ابْتَزُّوهَا وَأَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِذَلِكَ، لاَ يُغَالَبُ أَمْرُكَ، ولاَ يُجَاوَزُ الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِيرِكَ، كَيْفَ شِئْتَ وَأَنَّ شِئْتَ، وَلِمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، غَيْرُ مُتَّهَم عَلَى خَلْقِكَ، وَلا لارَادَتِكَ، حَتَّى عَادَ صَفْوَتُكَ وَخُلَفَاؤُكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ مُبْتَزِّيْنَ، يَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّلاً، وَكِتابَكَ مَنْبُوذاً، وَفَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةً عَنْ جِهَاتِ أَشْرَاعِكَ، وَسُنَنَ نَبِيِّكَ مَتْرُوكَةً. أَللَّهُمَّ الْعَنْ أَعْدَآءَهُمْ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالاخِرينَ، وَمَنْ رَضِيَ بِفِعَالِمِمْ وَأَشْيَاعَهُمْ. وَأَتْبَاعَهُمْ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، وَآلِ مُحَمَّد إنَّكَ حَمِيدٌ بَحِيْدٌ، كَصَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَتَحِيَّاتِكَ عَلَى أَصْفِيآئِكَ إِبْراهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَجِّل الْفَرَجَ وَالرَّوْحَ وَالنُّصْرَةَ وَالتَّمْكِينَ وَالتَّأْيِيدَ لَهُمْ. أَللَّهُمَّ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالايْمَانِ بِكَ، وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ، وَالأَّئِمَّةِ الَّذِينَ حَتَمْتَ طَاعَتَهُمْ مِمَّنْ يَجْرِي ذَلِكَ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. أَللَّهُمَّ لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلاَّ حِلْمُكَ، وَلاَ يَرُدُّ سَخَطَكَ إِلاَّ عَفْوُكَ، وَلاَ يُجِيرُ مِنْ عِقَابِكَ إِلاَّ رَحْمَتُكَ، وَلاَ يُنْجِينِي مِنْكَ إِلاَّ التَّضَرُعُ إِلَيْكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ. فصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَهَبْ لَنا يَا إِلْهِيْ مِنْ لَدُنْكَ فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا تُحْيِيْ أَمْوَاتَ الْعِبادِ، وَبِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ الْبِلاَدِ، وَلاَ تُهْلِكْني يَا إِلْهِي غَمّاً حَتَّى تَسْتَجِيْبَ لِيْ، وَتُعَرِّفَني الإِجابَةَ فِيْ دُعَآئِي، وَأَذِقْني طَعْمَ الْعَافِيَةِ إِلَى مُنْتَهِى أَجَلِي، وَلاَ تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي، وَلاَ ثُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِي، وَلاَ تُسَلِّطْهُ عَلَيَّ. إلهِي إِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِيْ، وَإِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي، وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يُهِينُنِي، وَإِنْ أَهَنْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يُكْرِمُنِي، وَإِنْ عَذَّبْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْحَمُني، وَإِنْ أَهْلَكْتَني فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ، وَلاَ فِي نِقْمَتِكَ عَجَلَةٌ، وَإِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلْمِي عَنْ ذَالِكَ عُلُوّاً كَبِيراً. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَلاَ تَجْعَلْنِي لِلْبَلاَءِ غَرَضاً، وَلاَ لِنِقْمَتِكَ نَصَباً، وَمَهِّلْنِي وَنَفِّسْنِي، وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي، وَلاَ

تَبْتَلِيتِي بِبَلاء عَلَى أَثْرِ بَلاء، فَقَدْ تَرى ضَعْفِي وَقِلَّةً حِيْلَتِي وَتْضَرُّعِي إِلَيْكَ، أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ الْبَوْمَ مِنْ عَضَبِكَ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَعِدْنِي، وَأَسْتَجِيرُ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ سَحَطِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَآجِرْنِي، وَأَسْأَلُكَ أَمْناً مِنْ عَذَابِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَآلِهِ وَالْمِرْنِي، وَأَسْتَهْدِيْكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَالْمِدِيْ، وَأَسْتَكْفِيكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَالْمُونِي، وَأَسْتَعْفِيكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَالْمُونِي، وَأَسْتَعْفِيكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَعْفِي، وَأَسْتَعْفِيكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَعْفِي وَأَسْتَعْفِيكَ، وَأَسْتَعْفِيكَ، وَأَسْتَعْفِيكَ، وَآلِهِ وَاعْفِي وَالْهِ وَأَعْفِي مُلَّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَأَعْفِي مُلَى عُمَّد وَآلِهِ وَاعْفِي وَالْهِ وَأَعْفِي مُنْ وَالْهِ وَأَعْفِي مُنْ وَأَسْتَعْفِيكَ وَاللّهَ مَكَلًا عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاعْفِي فِي وَاللّهَ مَلًا عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاعْفِي مِنْ وَاللّهَ مَلَاكَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُ لِلْكَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَعْفِي مِنْ وَاللّهُ وَلَلْ وَاللّهُ وَمُعْلِكَ وَسَعَةٍ مَا سَأَلْثُكَ، وَاللّهُ وَلَاكَ وَاسِعٌ كَوِمْ فَى فَصَلًا عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَاعْفِي مِنْ فَضَلِكَ وَسَعَة مَا سَأَلْثُكَ، وَالْكَ وَلَعْلَى وَلَاكَ، وَتُعَلِكَ وَسِعَة مَا وَالْهُ وَلَوْ وَنَعْلِكَ وَسَعَةٍ مَا وَالْعَلَى وَلِكَ مِكْمُ وَلَوْقِي مِنْ فَالْ وَلَكَ وَلِكَ عَلَى اللّهُ وَالْعَلَى وَلَوْ وَلَوْ مُولِكَ وَلَمْ وَلَوْ وَلَعْلِكَ وَلَوْ وَلَعْلُوكَ وَلَوْ وَلَعْلِكَ وَلَمْ وَلَوْ وَلَعْلَى وَلَوْ وَلَعْلُ وَلَوْ وَلَعْلُوكَ وَلَوْ وَلَعْلُوكَ وَلَوْ وَلَعْلَى وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَاكَ وَلَوْ وَلَاكَ وَلَوْ وَلَاكَ وَلُولُكَ وَلَا وَلَا وَلَاكَ وَلَوْ وَلَا وَلَاكَ وَلَعْلَى عَلَى عُلَى اللّهُ وَلَوْ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَوْ وَلَوْ وَلَا مُعْلَى وَلَا وَلَا عَل

# 49: دُعَاؤُهُ فِي دَفْع كَيْدِ الاعْدَاءِ

وكان من دعائه عليه السلام في دفاع كيد الاعداء وردّ بأسهم

إلهي هَدَيْتَنِي فَلَهَوْتُ، وَوَعَظْتَ فَقَسَوْتُ، وَأَبْلَيْتَ الْجَمِيلَ فَعَصَيْتُ، ثُمَّ عَرَفْتُ مَا أَصْدَرْتَ؟ إِذْ عَرَّفْتَنِيهِ فَاسْتَغْفَرْتُ، فَأَقَلْتَ فَعُدتُ، فَسَتَرْتَ فَلَكَ إلهي الْحَمْدُ. تَقَحَّمْتُ أَوْدِيَةَ الْهَلاَكِ، وَجُلُولِهَا عُقُوبَاتِكَ، وَوَسِيلَتِي إلَيْكَ التَّوْحِيدُ، وَجَلُولِهَا عُقُوبَاتِكَ، وَوَسِيلَتِي إلَيْكَ التَّوْحِيدُ،

وَذَرِيْعَتِي أَنِّي لَمْ أُشْرِكْ بِكَ شَيْءاً، وَلَمْ أَتَّخِذْ مَعَكَ إلهاً، وَقَدْ فَرَرْتُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي، وَإِلَيْكَ مَفَرُّ الْمُسِيءِ، وَمَفْزَعُ الْمُضَيِّعِ لِحَظِّ نَفْسِهِ، الْمُلْتَجِئ. فَكَمْ مِنْ عَدُوِّ انْتَضِي عَلَيَّ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ، وَشَحَذَ لِيْ ظُبَةَ مُدْيَتِهِ، وَأَرْهَفَ لِي شَبَا حَدِّهِ، وَدَافَ لِيْ قَوَاتِلَ سُمُومِهِ، وَسَدَّدَ نَحْوِي صَوَائِبَ سِهَامِهِ، وَلَمْ تَنَمْ عَنِّي عَيْنُ حِرَاسَتِهِ، وَأَضْمَرَ أَنْ يَسُومَني الْمَكْرُوهَ وَيُجَرِّ عَنِّي زُعَافَ مَرَارَتِهِ، فَنَظَرْتَ يا إلهِيْ إِلَى ضَعْفِي عَنِ احْتِمَالِ الْفَوَادِح، وَعَجْزِي عَنِ الانْتِصَارِ مِمَّنْ قَصَدَنِيْ بِمُحَارَبَتِهِ، وَوَحْدَتِي فِي كَثِيرِ عَدَدِ مَنْ نَاوَانِيْ وَأَرْصَدَ لِيْ بِالْبَلاءِ فِيمَا لَمْ أُعْمِلْ فِيهِ فِكْرِي، فَابْتَدَأْتَنِي بِنَصْرِكَ، وَشَدَدْتَ أَزْرِي بِقُوَّتِكَ، ثُمَّ فَلَلْتَ لِيَ حَدَّهُ، وَصَيَّرْتَهُ مِنْ بَعْدِ جَمْع عَدِيْد وَحْدَهُ، وَأَعْلَيْتَ كَعْبِي عَلَيْهِ، وَجَعَلْتَ مَا سَدَّدَهُ مَرْدُوداً عَلَيْهِ، فَرَدَدْتَهُ لَمْ يَشْفِ غَيْظُهُ، وَلَمْ يَسْكُنْ غَلِيلُهُ، قَدْ عَضَّ عَلَى شَوَاهُ، وَأَدْبَرَ مُوَلِّياً قَدْ أَخْلَفَتَ سَرَاياهُ. وَكَمْ مِنْ باغ بَغانِيْ بِمَكَائِدِهِ، وَنَصَبَ لِيْ شَرَكَ مَصَائِدِهِ، وَوَكَّلَ بِيْ تَفَقُّدَ رِعَايَتِهِ، وَأَظْبَأَ إِلَيَّ إِظْبَآءَ السَّبُع لِطَرِيْدَتِهِ، انْتِظَاراً لانْتِهَازِ الْفُرْصَةِ لِفَرِيسَتِهِ، وَهُوَ يُظْهِرُ لِيْ بَشَاشَةَ المِلَقِ، وَيَنْظُرُنِي عَلَى شِدَّةِ الْحَنَقِ، فَلَمَّا رَأَيْتَ يَا إلهِي تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ دَغَلْ سَرِيرَتِهِ، وَقُبْحَ مَا انْطَوى عَلَيْهِ، أَزْكَسْتَهُ لا مُ رَأْسِهِ فِي زُبْيَتِهِ، وَرَدَدْتَهُ فِي مَهْوى حُفْرَتِهِ، فَانْقَمَعَ بَعْدَ اسْتِطَالَتِهِ ذَلِيلاً فِي رِبَقِ حِبالتِهِ الَّتي كَانَ يُقَدِّرُ أَنْ يَرَانِي فِيهَا، وَقَدْ كَادَ أَنْ يَحُلَّ بِيْ لَوْلاَ رَحْمَتُكَ مَا حَلَّ بِسَاحَتِهِ. وَكَمْ مِنْ حَاسِد قَدْ شَرِقَ بِي بِغُصَّتِهِ، وَشَجِيَ مِنِّي بِغَيْظِهِ، وَسَلَقَنِي بِحَدِّ لِسَانِهِ، وَوَحَرَنِي بِقَرْفِ عُيُوبِهِ، وَجَعَلَ عِرْضِيْ غَرَضاً لِمَرَامِيهِ، وَقَلَّدَينِ خِلاًلا لَمْ تَزَلْ فِيهِ، وَوَحَرِنِي بِكَيْدِهِ، وَقَصَدَنِي بِمَكِيدَتِهِ، فَنَادَيْتُكَ يَا إِلْهِي مُسْتَغِيْتًا بِكَ، وَاتِقًا بِسُرْعَةِ إِجَابَتِكَ، عَالِماً أَنَّهُ لاَ يُضْطَهَدُ مَنْ آوى إلى طِلِّ كَنَفِكَ، وَلاَ يَفْزَعُ مَنْ لِحَاً إِلَى مَعْقِلِ انْتِصَارِكَ، فَحَصَّنْتَنِي مِنْ بَأْسِهِ بِقُدْرَتِكَ. وَكُمْ مِنْ سَحَائِبٍ مَكْرُوه جَلَّيْتَهَا عَنِّي، وَسَحَائِبِ نِعَم أَمْطَرْتَهَا عَلَىَّ، وَجَدَاولِ رَحْمَة نَشَرْتَهَا، وَعَافِيَة أَلْبَسْتَهَا، وَأَعْيُنِ أَحدَاث طَمَسْتَهَا، وَغُواشي كُرْبَات كَشَفْتَهَا، وَكَمْ مِنْ ظَنِّ حَسَن حَقَّقْت، وَعَدَم جَبَرْتَ، وَصَرْعَة أَنْعَشْتَ وَمَسْكَنَة، حَوَّلْتَ، كُلُّ ذَلِكَ إِنْعَامَاً وَتَطَوُّلاً مِنْك، وَفِي جَمِيعِهِ انْهِمَاكاً مِنِّي عَلَى مَعَاصِيْكَ، لَمْ تَمْنُعْكَ إساءَتِي عَنْ إِثْمَامِ إِحْسَانِكَ، وَلاَ حَجَرَنِي ذالِكَ عَن ارْتِكَابِ مَسَاخِطِك، لاَ تُسْأَلُ عَمَّا تَفْعَل، وَلَقَدْ سُئِلْتَ فَأَعْطَيْتَ، وَلَمْ تُسْأَلْ فابْتَدَأْت،

وَاسْتُمِيحَ فَضْلُكَ فَمَا أَكْدَيْتَ، أَبَيْتَ يَا مَوْلاَيَ إِلاَّ إِحْسَاناً وَامْتِنَاناً وَتَطوُّلاً وَإِنْعَاماً، وَأَبَيْتُ إِلاَّ تَقَحُّماً لِحُرُماتِكَ، وَتَعَدِّياً لِحُدُودِكَ، وَغَفْلَةً عَنْ وَعِيدِكَ. فَلَكَ الْحُمْدُ إِلْهِي مِنْ مُقْتَدِر لاَ يُغْلَبُ، وَذِي أَناة لاَ تَعْجَلُ. هَذَا مَقَامُ مَنِ اعْتَرَفَ بِسبوغِ النِّعَمِ، وَقَابَلَهَا بِالتَّقْصِيرِ، وَشَهِدَ يُغْلَبُ، وَذِي أَناة لاَ تَعْجَلُ. هَذَا مَقَامُ مَنِ اعْتَرَفَ بِسبوغِ النِّعَمِ، وَقَابَلَهَا بِالتَّقْصِيرِ، وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّصْيِعِ. أللَّهُمَّ فَإِنِي أَتَقَرَّبُ إلَيْكَ بِالْمُحَمَّدِيَّةِ الرَّفِيعَةِ، وَالْعَلَوِيَّةِ الْبَيْضَآءِ، عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّصْيِعِ. أللَّهُمَّ فَإِنِي أَتَقَرَّبُ إلَيْكَ بِالْمُحَمَّدِيَّةِ الرَّفِيعَةِ، وَالْعَلَوِيَّةِ الْبَيْضَآءِ، وَأَتَوَجَّهُ إلَيْكَ بِاللَّهُ مَا، أَنْ تُعِيذَنِيْ مِنْ شَرِّ [كَذَا وَكَذَا] فَإِنَّ ذَالِكَ لا يَضِيثُقُ عَلَيْكَ فِي وُجْدِكَ، وَأَتَوجَهُ إلَيْكَ بِهِ مِنْ رَحْمَتِكَ وَدَوامِ وَلاَ يَتَكَأَدُكَ فِي قُدْرَتِكَ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، فَهَبْ لِي يا إِلْهِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَدَوامِ وَلاَ يَتَكَأَدُكَ فِي قُدْرَتِكَ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، فَهَبْ لِي يا إلهي مِنْ رَحْمَتِكَ وَدَوامِ تَوْفِيقِكَ، مَا أَيَّذُهُ سُلَّماً أَعْرُجُ بِهِ إلى رِضْوَانِكَ، وَآمَنُ بِهِ مِنْ عِقَابِكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ.

### 50: دُعَاؤُهُ فِي الرَّهْبَة

#### وكان من دعائه عليه السلام في الرهبة

أَللَّهُمَّ إِنَّكَ حَلَقْتَنِي سَوِيّاً، وَرَبَّيْتَنِي صَغِيراً، وَرَزَقْتَنِي مَكْفِيّاً. أَللَّهُمَّ إِنِّي وَجَدْتُ فِيمَا أَنْزَلْتَ مِنْ كَتَابِكَ، وَبَشَّرْتَ بِهِ عِبَادِكَ، أَنْ قُلْتَ: ﴿ يَا عِبَادِي اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللَّدُنُوبَ جَمِيعاً ﴾ وقد تقدَّمَ مِنِي مَا قد عَلِمْت، ومَا أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللَّدُنُوبَ جَمِيعاً ﴾ وقد تقدَّمَ مِنِي مَا قد عَلِمْت، ومَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، فَيَا سَوْأَتا مِمَّا أَحْصَاهُ عَلَيَّ كِتَابُكَ، فَلُولا الْمَوَاقِفُ الَّتِي أُومِّلُ مِنْ عَفْوكَ الَّذِي شَمِلَ كُلَّ شَيْء لاَلْقَيْتُ بِيدِي، وَلَوْ أَنَّ أَحَداً اسْتَطاعَ الْمُرَبَ مِنْ رَبِّهِ لَكُنْتُ أَنَا أَحَقُ بِالْمُرَبِ، كُلَّ شَيْء لاَلْقَيْتُ بِيدِي، وَلَوْ أَنَّ أَحَداً اسْتَطاعَ الْمُرَبَ مِنْ رَبِّهِ لَكُنْتُ أَنَا أَحَقُ بِالْمُربِ، وَلَوْ أَنَّ أَحَداً اسْتَطاعَ الْمُربَ مِنْ رَبِّهِ لَكُنْتُ أَنَا أَحَقُ بِالْمُربِ، وَأَنْتَ لاَ تَخْفَى عَلَيْكَ خَافِيةً فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَآءِ إِلاَّ أَتَيْتَ بِمَا، وَكَفَى بِكَ جَازِياً، وَكُفَى بِكَ حَسِيباً. أَللَّهُمَّ إِنَّكَ طَالِي إِنْ أَنَا هَرَبْتُ، وَمُدْرِكِي إِنْ أَنَا فَرَرْتُ، فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ وَكُفَى بِكَ حَسِيباً. أَللَّهُمَّ إِنْكَ طَالِي إِنْ أَنَا هَرَبْتُ، وَمُدْرِكِي إِنْ أَنَا فَرَرْتُ، فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَلِدَلِكَ أَهْلُ ، وَهُو يَارَبِ مِنْكَ عَدْلُ، وَإِنْ تَعْفُ عَلَى فَقَدِيماً شَمَلَنِي عَفُوكَ، وَأَلْبَسْنَنِي عَافِيَتَكَ. فَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْمَحْزُونِ مِنْ أَسُمَائِكَ، وَعِمَا فَكَ، وَعَلَى فَقَدِيماً شَمَلَنِي عَفُوكَ، وَأَلْبَسْنَتِي عَافِيتَكَ. فَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْمَحْزُونِ مِنْ أَسُمُونَكَ، وَأَلْبَسْنَتِي عَقُوكَ، وَأَلْبَسْنَتِي عَافِيتَكَ. فَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَ بِالْمَحْرُونِ مِنْ أَسُمُ وَلَى مَنْ أَلَى فَالْمَالُكَ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى وَالْمَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمُعْتَولِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْفِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا

وَارِتْهُ الْحُجُبُ مِنْ بَهَائِكَ، إلاَّ رَحِمْتَ هذِهِ النَّفْسَ الْجُزُوعَةَ، وَهَذِهِ الرِّمَّةَ الْمُلُوعَةَ، الَّتِي لاَ تَسْتَطِيعُ حَرَّ شَمْسِكَ، فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ حَرَّ نارِكَ؟ وَالَّتِي لاَ تَسْتَطِيعُ صَوْتَ رَعْدِكَ، فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ صَوْتَ غَضَبِكَ؟ فَارْحَمْنِي اللَّهُمَّ فَإِنِّي امْرُؤُ حَقِيرٌ، وَخَطَرِي يَسِيرٌ، وَلَيْسَ عَذَابِي مِمَّا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ لَسَأَلْتُكَ الصَّبْرَ عَلَيْهِ، يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ لَسَأَلْتُكَ الصَّبْرَ عَلَيْهِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ لَكَ، وَلَكِنْ سُلْطَانُكَ اللَّهُمَّ أَعْظَمُ، وَمُلْكُكَ أَدْوَمُ مِنْ أَنْ تَزِيدَ فِيْهِ طَاعَةُ الْمُطِيعِينَ، أَوْ تُنْقِصَ مِنْهُ مَعْصِيَةُ الْمُذْنِيينَ. فَارْحَمْنِي يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَبَحَاوَزْ عَنِي يا فَرْحَمْنِي يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَبَحَاوَزْ عَنِي يا ذَوْ الْكُرَامِ، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِمِينَ، وَالاَكْرَامِ، وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِمِينَ، وَالاَكْرَامِ، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِمِينَ، وَالْكُولُ وَالاكْرَامِ، وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِمِيمَ.

# 51: دُعَاؤُهُ فِي التَّضَرُّعِ والاسْتِكَانَةِ

وكان من دعائه عليه السلام في التضرّع والاستكانة

إلهي أَحْمُدُكَ - وَأَنْتَ لِلْحَمْدِ أَهْلٌ - عَلَى حُسْنِ صَنِيعِكَ إِلَيَّ، وَسُبُوغِ نَعْمَآئِكَ عَلَيَّ، وَوَجَزِيْلِ عَطَآئِكَ عِنْدِي، وَعَلَى ما فَضَّلْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ، وَأَسْبَغْتَ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَتِكَ، فَقَدِ اصْطَنَعْتَ عِنْدِي ما يَعْجِزُ عَنُهُ شُكْرِي، وَلَوْلاَ إحْسَانُكَ، إِلَيَّ وَسُبُوغُ نَعْمَآئِكَ عَلَيَّ مَا اصْطَنَعْتَ عِنْدِي ما يَعْجِزُ عَنُهُ شُكْرِي، وَلَوْلاَ إحْسَانُكَ، إِلَيَّ وَسُبُوغُ نَعْمَآثِكَ عَلَيَّ مَا اصْطَنَعْتُ إحْرازَ حَظِّي، وَلاَ إصْلاَحَ نَفْسِي، وَلكِنَّكَ ابْتَدَأْتَنِي بِالاحْسَانِ، وَرَزَقْتَنِي فِي أُمُورِي بَلَعْتُ إحْرازَ حَظِّي، وَلاَ إصْلاَحَ نَفْسِي، وَلكِنَّكَ ابْتَدَأْتَنِي بِالاحْسَانِ، وَرَزَقْتَنِي فِي أُمُورِي كُلّهَا الْكِفَايَةَ، وَصَرَفْتَ عَنِي جَهْدَ الْبَلاءِ، وَمَنَعْتَ مِنِي مُخُدُورَ الْقَضَآءِ. إلهي فَكُمْ مِنْ بَلاء جَاهِد قَدْ صَرَفْتَ عَنِي، وَكُمْ مِنْ نِعْمَة سَابِعَة أَقْرَرْتَ بِهَا عَيْنِي، وَكُمْ مِنْ صَنِيعَة كَرِيمَة لَكَ جَاهِد قَدْ صَرَفْتَ عَنِي، وَكُمْ مِنْ نِعْمَة سَابِعَة أَقْرَرْتَ بِهَا عَيْنِي، وَكَمْ مِنْ صَنِيعَة كَرِيمَة لَكَ عَنْدِي. أَنْتَ الَّذِي أَجَبْتَ عِنْدَ الاضْطِرَارِ دَعْوَتِي، وَأَقَلْتَ عِنْدَ الْعِثَارِ زَلَّتِي، وَأَخَدْتَ لِي مِنَ اللّهَ عَلَيْ إِللْا مُنْ اللهِ عَلْدَاءِ بِظُلُامَتِي. إلهي مَا وَجَدْتُكَ بَخِيلاً حِينَ سَأَلْتُكَ، وَلاَ مُنْقَبِضاً حِينَ أَرَدْتُكَ، بل

وَجَدْتُكَ لِدُعَآئِي سَامِعاً، وَلِمَطَالِبِي مُعْطِياً، وَوَجَدْتُ نُعْمَاكَ عَلَيَّ سَابِغَةً، فِي كُلِّ شَأْن مِنْ شَأْنِي، وَكُلِّ زَمَان مِنْ زَمَانِي، فَأَنْتَ عِنْدِي مَحْمُودٌ، وَصَنِيعُكَ لَدَيَّ مَبْرُورٌ، تَحْمَدُكَ نَفْسِي وَلِسَانِيْ وَعَقْلِي حَمْداً يَبْلُغُ الوَفَآءَ وَحَقِيقَةَ الشُّكْرِ، حَمْداً يَكُونُ مَبْلَغَ رِضَاكَ عَنِّي، فَنَجِّني مِنْ سَخَطِكَ يَاكَهْفِي حِينَ تُعْييني الْمَذَاهِبُ، وَيَا مُقيلِي عَثْرَتِي، فَلَوْلاَ سَتْرُكَ عَوْرَتِي لَكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِينَ، وَيَا مُؤَيِّدِي بِالنَّصْرِ، فَلَوْلاَ نَصْرُكَ إِيَّايَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبِينَ، وَيَا مَنْ وَضَعَتْ لَهُ الْمُلُوكُ نِيرَ الْمَذَلَّةِ عَلَى أَعْنَاقِهَا، فَهُمْ مِنْ سَطَواتِهِ خَائِفُونَ، وَيَا أَهْلَ التَّقْوَى، وَيَا مَنْ لَهُ الاَسْمَآءُ الْحُسْنِي أَسْأَلُكَ أَنْ تَعْفُو عَنِّي، وَتَغْفِرَ لِي فَلَسْتُ، بَرِيئاً فَأَعْتَذِرَ، وَلاَ بِذِي قُوَّة فَأَنْتَصِرَ، وَلاَ مَفَرَّ لِي فَأَفِرَّ. وَأَسْتَقِيْلُكَ عَثَراتِي، وَأَتَنَصَّلُ إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِي الَّتِي قَدْ أَوْبَقَتْنِي، وَأَحَاطَتْ بِي فَأَهْلَكَتْنِي، مِنْهَا فَرَرْتُ إِلَيْكَ رَبِّ تَائِباً، فَتُبْ عَلَيَّ مُتَعَوِّذاً، فَأَعِذْنِي مُسْتَجِيراً، فَلاَ تَخْذُلْنِي سَآئِلاً، فَلاَ تَحْرِمْنِي مُعْتَصِماً، فَلاَ تُسْلِمْنِي دَاعِياً، فَلاَ تَرُدَّنِي خَائِباً، دَعوْتُكَ يَارَبِّ مِسْكِيناً، مُسْتَكِيناً، مُشْفِقاً، حَائِفاً، وَجِلاً، فَقِيراً، مُضْطَرّاً، إلَيْكَ أَشْكُو إلَيْكَ يَا إلهي ضَعْفَ نَفْسِي عَنِ الْمُسَارَعَةِ فِيمَا وَعَدْتَهُ أَوْلِيَآءَكَ، وَالْمُجَانَبَةِ عَمَّا حَذَّرْتَهُ أَعْدَآءَكَ، وَكَثْرَةَ هُمُومِي وَوَسْوَسَةَ نَفْسِي. إلهي أَمْ تَفْضَحْنِي بِسَرِيرَتِي، وَأَمْ تُهْلِكْنِي بِجَرِيرَتِي، أَدْعُوكَ فَتُجِيبُني وَإِنْ كُنْتُ بَطِيئاً حِيْنَ تَدْعُونِي. وَأَسْأَلُكَ كُلَّمَا شِئْتُ مِنْ حَوَائِجِي، وَحَيْثُ مَا كُنْتُ وَضَعْتُ عِنْدَكَ سِرِّي، فَلاَ أَدْعُو سِوَاكَ، وَلاَ أَرْجُو غَيْرَكَ، لَبَيْكَ لَبَيْكَ، تَسْمَعُ مَنْ شَكَا إِلَيْكَ، وَتَلْقِي مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ، وَتُخَلِّصُ مَن اعْتَصَمَ بِكَ، وَتُفَرِّجُ عَمَّنْ لاذَ بِكَ. إلهي فَلاَ تَحْرِمْني خَيْرَ الاخِرَةِ وَالأُولِي لِقِلَّةِ شُكْرِي، وَاغْفِرْ لِي مَا تَعْلَمُ مِنْ ذُنُوبِي، إِنْ تُعَذِّبْ فَأَنَا الظَّالِمُ، الْمُفَرِّطُ، الْمُضَيِّعُ، الاثِمُ، الْمُقَصِّرُ، الْمُضْجِعُ، الْمُغْفِلُ حَظَّ نَفْسِي، وَإِنْ تَغْفِرْ فَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ.

يَا أَاللَّهُ الَّذِي لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ، وَكَيْفَ يَخْفَى عَلَيْكَ يَا إِلْهِي مَا أَنْتَ خَلَقْتَهُ؟ وَكَيْفَ لاَ تُحْصِي مَا أَنْتَ صَنَعْتَهُ؟ أَوْ كَيْفَ يَغِيبُ عَنْكَ مَا أَنْتَ تُدَبِّرُهُ؟ أَوْ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَهْرُبَ مِنْكَ مَنْ لاَ حَياةً لَهُ إلاَّ بِرِزْقِكَ؟ أَوْ كَيْفَ يَنْجُو مِنْكَ مَنْ لاَ مَذْهَبَ لَهُ فِي غَيْرِ مُلْكِك؟ سُبْحَانَكَ! أَخْشَى خَلْقِكَ لَكَ أَعْلَمُهُمْ بِكَ، وَأَخْضَعُهُمْ لَكَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِكَ، وَأَهْوَنُهُمْ عَلَيْكَ مَنْ أَنْتَ تَرْزُقُهُ وَهُوَ يَعْبُدُ غَيْرَكَ، سُبْحَانَكَ! لاَ يُنْقِصُ سُلْطَانَكَ مَنْ أَشْرَكَ بِكَ، وَكَذَّبَ رُسُلَكَ، وَلَيْسَ يَسْتَطِيعُ مَنْ كَرِهَ قَضَآءَكَ أَنْ يَرُدَّ أَمْرَكَ، وَلاَ يَمْتَنِعُ مِنْكَ مَنْ كَذَّبَ بِقُدْرَتِكَ، وَلاَ يَفُوتُكَ مَنْ عَبَدَ غَيْرَكَ، وَلاَ يُعَمَّرُ فِي الدُّنْيَا مَنْ كَرهَ لِقَآءَكَ. سُبْحَانَكَ! مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ، وَأَقْهَرَ سُلْطَانَكَ، وَأَشَدَّ قُوَّتَكَ، وَأَنْفَذَ أَمْرَكَ! سُبْحَانَكَ! قَضَيْتَ عَلَى جَمِيع خَلْقِكَ الْمَوْتَ: مَنْ وَحَّدَكَ وَمَنْ كَفَرَ بِكَ، وَكُلُّ ذَائِقُ المؤتِ، وَكُلُّ صَائِرٌ إِلَيْكَ، فَتَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، آمَنْتُ بِكَ، وَصَدَّقْتُ رُسُلَكَ وَقَبِلْتُ كِتَابَكَ، وَكَفَرْتُ بِكُلِّ مَعْبُود غَيْرِكَ، وَبَرِئْتُ مِمَّنْ عَبَدَ سِوَاكَ. أللَّهُمَّ إِنِّي أُصْبِحُ وَأُمْسِي مُسْتَقِلاً لِعَمَلِي، مُعْتَرِفاً بِذَنْبِي، مُقِرًّا بِخَطَايَاي، أَنَا بِإسْرَافِي عَلَى نَفْسِي ذَلِيلٌ، عَمَلِي أَهْلَكَني، وَهَوَايَ أَرْدَابِي، وَشَهَوَاتِي حَرَمَتْنِي. فَأَسْأَلُكَ يَا مَوْلاَيَ سُؤالَ مَنْ نَفْسُهُ لاَهِيَةٌ لِطُولِ أَمَلِهِ، وَبَدَنْهُ غَافِلٌ لِسُكُونِ عُرُوقِهِ، وَقَلْبُهُ مَفْتُونٌ بِكَثْرَةِ النِّعَم عَلَيْهِ، وَفِكْرُهُ قَلِيلٌ لِمَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ، سُؤَالَ مَنْ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الأَمَلُ، وَفَتَنَهُ الْهُوى، وَاسْتَمْكَنَتْ مِنْهُ الدُّنْيَا، وَأَظَلَّهُ الاَجَلُ، سُؤَالَ مَنِ اسْتَكْثَرَ ذُنُوبَهُ، وَاعْتَرَفَ بِخَطِيئَتِهِ، سُؤَالَ مَنْ لاَ رَبَّ لَهُ غَيْرُكَ، وَلاَ وَلِيَّ لَهُ دُونَكَ، وَلاَ مُنْقِذَ لَهُ مِنْكَ، وَلاَ مَلْجَأَ لَهُ مِنْكَ إلاَّ إلَيْكَ. إلحِي أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ الْوَاحِب عَلَى جَمِيع خَلْقِكَ، وَبِاسْمِكَ الْعَظِيْمِ الَّذِي أَمَرْتَ رَسُولَكَ أَنْ يُسَبِّحَكَ بِهِ، وَبِجَلاَلِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ الذِي لاَ يَبْلَى وَلاَ يَتَغَيَّرُ، وَلاَ يَحُولُ وَلاَ يَفْنَى، أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَنْ تُغْنِيَنِي عَنْ كُلِّ شَيْء بِعِبادَتِكَ، وَأَنْ تُسَلِّيَ نَفْسِيْ عَنِ الدُّنْيَا بِمَحَافَتِكَ، وَأَنْ تُثْنِيَني بِالْكَثِيْرِ مِنْ كَرَامَتِكَ بِرَحْمَتِكَ، فَإِلَيْكَ أَفِرُّ، و مِنْكَ أَحَافُ، وَبِكَ أَسْتَغِيثُ، وَإِيَّاكَ أَرْجُو، وَلَكَ أَدْعُو، وَإِلَيْكَ أَلِخًأً، وَبِكَ أَثِقُ، وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ، وَبِكَ أُومِنُ، وَعَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ، وَعَلَى جُودِكَ وَكَرَمِكَ أَلِيْكَ أَلْخُأَ، وَبِكَ أَثِقُ، وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ، وَبِكَ أُومِنُ، وَعَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ، وَعَلَى جُودِكَ وَكَرَمِكَ أَلَيْكَ أَلَيْكَ أَلَيْكُ أَلَى اللَّهُ اللَّ

# 53: دُعَاؤُهُ فِي التَّذَلُّل للهِ عَزَّ وَجَلّ

### وكان من دعائه عليه السلام في التذلّل لله عزّوجل

رَبِّ أَفْحَمَتْنِيْ ذُنُوبِي، وَانْقَطَعَتْ مَقَالَتِي، فَلاَ حُجَّةً لِي، فَأَنَا الاَسِيرُ بِبَلِيَّتِي، الْمُرْتَهَنُ بِعَمَلِي، الْمُتَحَيِّرُ عَنْ قَصْدِي، الْمُنْقَطَعُ بِي، قَدْ أَوْقَفْتُ نَفْسِي مَوْقِفَ الاَذِلاَّءِ الْمُتَحَيِّرُ عَنْ قَصْدِي، الْمُنْقَطَعُ بِي، قَدْ أَوْقَفْتُ نَفْسِي مَوْقِفَ الاَشْقِيآءِ الْمُتَحَرِّينَ عَلَيْكَ، الْمُسْتَخِفِّينَ بِوَعْدِكَ. سُبْحَانَكَ! أَيَّ جُرْأَة الْمُذْنِينَ، مَوْقِفَ الاَشْقِيآءِ الْمُتَحَرِّينَ عَلَيْكَ، الْمُسْتَخِفِّينَ بِوَعْدِكَ. سُبْحَانَكَ! أَيَّ جُرْأَة الْمُدْنِينَ عَلَيْكَ، الْمُسْتَخِفِّينَ بِوَعْدِكَ. سُبْحَانَكَ! أَيَّ جُرْأَة وَمَيْ الْمُدْنِينَ عَلَيْكَ، الْمُسْتَخِفِّينَ بِوَعْدِكَ. سُبْحَانَكَ! أَيَّ عَلَى جَهْلِي، وَبِإحْسَانِكَ عَلَى إسَآءَتِي، فَأَنَا الْمُقِرُّ بِذَنْبِي، الْمُعْتَرِفُ بِحَطِيقَتِي، وَعَدْ بِعِلْمِكَ عَلَى جَهْلِي، وَبِإحْسَانِكَ عَلَى إسَآءَتِي، فَأَنَا الْمُقِرُّ بِذَنْبِي، الْمُعْتَرِفُ بِحَطِيقَتِي، وَقَدْ مِنْ نَفْسِي. إِرْحَمْ شَيْبَتِي، وَنَقَادَ أَيَّامِي، وَاقْتِرَابَ وَعَذِهِ يَدِيْ وَنَاصِيَتِي، أَسْتَكِينُ بِالْقُوْدِ مِنْ نَفْسِي. إِرْحَمْ شَيْبَتِي، وَنَقَادَ أَيَّامِي، وَاقْتِرَابَ وَعَذِهِ يَدِيْ وَنَاصِيَتِي، أَسْتَكِينُ بِالْقُوْدِ مِنْ نَفْسِي. إِرْحَمْ شَيْبَتِي، وَنَقَادَ أَيَّامِي، وَاقْتِرَابَ مَوْنَ فِي وَنَالِي إِذَا الْمُعْتِي وَلَكَ الْيَومِ مَعَ أُولِيَالِكَ مَوْقِنِي عِنْدَ تَعْيَرُ صُورَتِ وَحَالِي إِذَا بَلِي جَسْمِي، وَتَقَرَّقَتْ أَعْضَائِي، وَتَقَطَّعَتُ أَوْصَالِيْ، يا عَفْلَتِي عَمَّا يُولِكَ الْيَومِ مَعَ أُولِيَآئِكَ مَوْقِفِي، وَفِي فِي حَشْرِي وَنَشْرِي، وَفِي حِوَارِكَ مَسْكَنِي يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

## 54: دُعَاؤُهُ فِي اسْتِكْشافِ الْهُمُومِ

### وكان من دعائه عليه السلام في استكشاف الهموم

يَا فَارِجَ الْهُمِّ وَكَاشِفَ الغَمِّ، يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَافْرُجْ هَمِّي، وَاكْشِفْ غَمِّي، يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ، يَا صَمَدُ، يَامَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ، اعْصِمْنِي وَطَهِّرْنِي، وَأَذهِبْ بِبَلِيَّتِي. [وَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرسِيّ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ وَقُلْ: ] أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَن اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ، وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ، وَكَثُرَتْ ذُنُوبُهُ، سُؤَالَ مَنْ لاَ يَجِدُ لِفَاقَتِهِ مُغِيْثاً، وَلاَ لِضَعْفِهِ مُقَوِّياً، وَلاَ لِذَنْبِهِ غَافِراً غَيْرَكَ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالاكْرَامِ. أَسْأَلُكَ عَمَلاً تُحِبُّ بِهِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَيَقِيناً تَنْفَعُ بِهِ مَن اسْتَيْقَنَ بِهِ حَقَّ الْيَقِينِ فِيْ نَفَاذِ أَمْرِكَ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاقْبِضَ عَلَى الصِّدْقِ نَفْسِي، وَاقْطَعْ مِنَ الدُّنْيَا حَاجَتِي، وَاجْعَلْ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتِي، شَوْقاً إِلَى لِقَائِكَ، وَهَبْ لِي صِدْقَ التَّوَكُّل عَلَيْكَ. أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ كِتَابِ قَدْ خَلاَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كِتَابِ قَدْ خَلاَ أَسْأَلُكَ خَوْفَ الْعَابِدِينَ لَكَ، وَعِبَادَةَ الْخَاشِعِينَ لَكَ، وَيَقِيْنَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ، وَتَوَكُّلَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكَ. أَللَّهُمَّ اجْعَلْ رَغْبَتِي فِي مَسْأَلَتِي مِثْلَ رَغْبَةِ أَوْلِيَآئِكَ فِي مَسَائِلِهِمْ، وَرَهْبَتِيْ مِثْلَ رَهْبَةِ أَوْلِيَآئِكَ، وَاسْتَعْمِلْنِي في مَرْضَاتِكَ، عَمَلاً لاَ أَتْرُكُ مَعَهُ شَيْئاً مِنْ دِيْنِكَ مَخَافَةَ أَحْد مِنْ خَلْقِكَ. أللَّهُمَّ هَذِهِ حَاجَتى، فَأَعْظِمْ فِيهَا رَغْبَتي، وَأَظْهِرْ فِيهَا عُذْرِي، وَلَقِّنِي فِيهَا حُجَّتِي وَعَافِ فِيْهَا جَسَدِيْ. أللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَ لَهُ ثِقَةٌ أَوْ رَجَآءٌ غَيْرُكَ، فَقَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنْتَ ثِقَتِي وَرَجَآئِي فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، فَاقْضِ لِيْ بِخَيْرِهَا عَاقِبَةً، وَبَحِّنِيْ مِنْ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد رُسُولِ اللهِ المصطفى، وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ.

### ممّا ألحق ببعض نسخ الصحيفة

### وكان من دعائه عليه السلام في التسبيح

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَحَنَانَيْكَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَعَالَيْتَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْحِبْرِيآءُ سُلْطانُكَ. سُبْحَانَكَ مِنْ عَظِيم سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْحِبْرِيآءُ سُلْطانُكَ. سُبْحَانَكَ مِنْ عَظِيم ما أَعْظَمَكَ. سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ مِنْ عَظِيم ما أَعْظَمَكَ. سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ مؤضِعُ كُلِّ شَكُوى. سُبْحَانَكَ حاضِرُ كُلِّ مَلا. سُبْحَانَكَ عَظِيمُ الرَّجَآءِ. سُبْحَانَكَ تَرى ما فِي قَعْرِ الْمَآءِ. سُبْحَانَكَ تَسْمَعُ أَنْفَاسَ الْحِيتَانِ فِي قُعُورِ عَظِيمُ الرَّجَآءِ. سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ السَّمَواتِ. سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ الاَيْحِانِكَ تَعْلَمُ وَزْنَ الطَّلْمَةِ وَالنُّورِ. سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ الْفَيْءِ وَالْمُوآءِ. السُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ الطَّلْمَةِ وَالنُّورِ. سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ الْفَيْءِ وَالْمُوآءِ. السُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ الطَّلْمَةِ وَالنُّورِ. سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ الْقَيْءِ وَالْمُوآءِ. السُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ اللَّيْحِ كُمْ هِيَ مِنْ مِثْقَالِ ذَوَّة. سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ الرَّيْحِ كُمْ هِيَ مِنْ مِثْقَالِ ذَوَّة. سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ الْفُورِ وَاللَّورِ. سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ اللَّلْمُ وَرْنَ الطَّلْمَةِ وَالنُورِ. سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ الرَّيْحِ كُمْ هِيَ مِنْ مِثْقَالِ ذَوَّة. سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ الْقُوسُ قُلُوسٌ قُلُوسٌ قُلُوسٌ قُلُوسٌ قُلْوسٌ قُلْوسٌ اللَّهُمَّ وَجِمْدِكَ. سُبْحَانَكَ عَجَبًا مَنْ عَرَفَكَ كَيْفَ لَا يَكِيلُ الْعَظِيمُ.

رُوى الزُّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ الْقَوْمُ لا يَخْرُجُونَ مِنْ مَكَّةَ حَتَى يَخْرُجَ عَلِيُّ بْنُ الْخُسَيْنِ سَيِّدُ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَحَرَجَ وَحَرَجْتُ مَعَهُ، فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ فَصَلَّى بْنُ الْخُسَيْنِ سَيِّدُ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَحَرَجَ وَحَرَجْتُ مَعَهُ، فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ فَصَلَّى رَخُعَتَيْنِ، فَسَبَّحَ فِي سُجُودِهِ - يَعْنِي بِهِذَا التَّسْبِيحِ - فَلَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلا مَدَرُ إلاَّ سَبَّحَ مَعَهُ، فَفَرِعْنَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: يَا سَعِيدُ أَفَزِعْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ يَاابْنَ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: هذَا التَّسْبِيحُ الاعْظَمُ، حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله: لاَ تَبْقَى اللهُ عَلَى اللهُ عليه وآله: لاَ تَبْقَى اللهُ عَلَى عَنْ جَلَالُهُ لَمَّا خَلَقَ جَبْرَئِيلَ أَهْمَهُ هَذَا التَّسْبِيحِ، وَأَنَّ الله جَلَّ جَلالُهُ لَمَّا خَلَقَ جَبْرَئِيلَ أَهْمَهُ هَذَا التَّسْبِيحِ، وَأَنَّ الله جَلَّ جَلالُهُ لَمَّا خَلَقَ جَبْرَئِيلَ أَهْمَهُ هَذَا التَّسْبِيحِ، وَأَنَّ الله جَلَّ جَلالُهُ لَمَّا خَلَقَ جَبْرَئِيلَ أَهْمَهُ هَذَا التَسْبِيحِ، وَأَنَّ الله إلا كُبُرُ.

#### وكان من دعائه وتمجيده لله له عليه السلام

الحُمْدُ للهِ الَّذِي بَحَلَّى لِلْقُلُوبِ بِالْعَظَمَةِ، وَاحْتَجَبَ عِنِ الاَبْصَارِ بِالْعِزَّةِ، وَافْتَدَرَ عَلَى الاَشْياءِ بِالْقُدْرَةِ. فَلاَ الاَبْصارُ تَثْبُتُ لِرُؤْيَتِهِ وَلاَ الاَوْهَامُ تَبْلُغُ كُنْهَ عَظَمَتِهِ. بَحَبَّرَ بالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِياءِ، وَتَعَطَّفَ بِالْعَزِ وَالْبِهاءِ، وَتَقَدَّسَ بِالْحُسْنِ وَالجُمَالِ، وَتَعَجَّدَ بِالْفَحْرِ وَالْبَهاءِ، وَبَحَلَّلَ وَتَعَطَّفَ بِالْعَزِ وَالْمِلْيَةِ وَالْبُهاءِ، وَالْبَهاءِ، وَتَقَدَّسَ بِالنَّورِ وَالضِّياءِ. حالِقُ لا نَظِيرَ لَهُ، وَأَحَدٌ لا نِدَّ لَهُ، وَواحِدٌ لا بِالْمَحْدِ وَالاَلاءِ، وَاسْتَحْلَصَ بِالنَّورِ وَالضِّياءِ. حالِقُ لا نَظِيرَ لَهُ، وَأَحَدٌ لا نِدَّ لَهُ، وَواحِدٌ لا ضِدَد لَهُ، وَصَمَدٌ لاَ كُفُو لَهُ، وَإِلهٌ لا تَابِيَ مَعَهُ، وَفاطِرٌ لا شَرِيكَ لَهُ، وَالْفِي لا مُعِينَ لَهُ. وَالاَوْقُ لا مُعِينَ لَهُ. وَالاَوْلُ بِلا زَوال، والدَّآئِمُ بِلا فَنَاء، وَالْقَائِمُ بِلا عَناء، وَالْفَائِم بِلا عَناء، وَالْفَائِم بِلا عَناء، وَالْفَائِم بِلا عَناء، وَالْفَائِم بِلا عَناء وَالْمُورُ بِلا كُلْفَة، وَالْفَعُلُ بِلا غَطْر. لَيْسَ لَهُ حَدِّ فِي وَالْمَائِعُ بِلا أَحَد، وَالرَّبُ بِلا شَرِيك، وَالْفَاطِرُ بِلا كُلْفَة، وَالْفَعُلُ بِلا عَجْز. لَيْسَ لَهُ حَدِّ فِي السَّائِعُ بِلا أَحَد، وَالرَّبُ بِلا شَريكُ بِعِنا فِكَ بِعِنا فِكَ بَوْمَ الْوَفُومِ وَلَنْ يَوَالَ كَذَلِكَ أَبَداً هُوَ الإِلهُ الحُيُّ الْقَيُومُ، مَكان ، وَلا عَايَةٌ فِي زَمان. لَمْ يَرَفُ وَلَى يَرَالَ كَذَلِكَ أَبَدا فَي عَنْ فِي إِنْ اللهُ الْحُيُّ الْمَالِينَ الْمُسْتَعْلُولُونَ وَلَى عَرْمَا الْوُفُودِ فَي إَحْسَانِ الْمُنْيَعِينَ يَوْمَ الْوُفُودِ الْحُسَانِ الْمُسْتَعْفِرُخِينَ، وَاعْفُ عَنْ جَرَائِم الْعَافِلِينَ، وَزِدْ فِي إِحْسَانِ الْمُنْيَعِينَ يَوْمَ الْوُفُودِ وَلَا عَالَهُ فَو الْمُسْتَعْفُرُخِينَ، وَاعْفُ عَنْ جَرَائِم الْعُفِلِينَ، وَزِدْ فِي إِحْسَانِ الْمُنْيَعِينَ يَوْمَ الْوُفُودِ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ الْمُسْتَعْفُونَ مَا وَاعْفُ عَنْ جَرَائِم الْعُفِلِينَ، وَزِدْ فِي إِحْسَانِ الْمُسْتِعْفُونَ الْمُنْ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتِعُولُ الْمُعْتِعُلُولُ الْمُعْتَاقِ الْمُعْتِعُلُولُ الْمُعْتِعُلُولُ الْمُعْتَعِلُولُ الْمُعْتِع

اللَّهُمَّ يَا مَنْ حَصَّ مُحَمَّداً وآلَهُ بِالْكَرَامَةِ وَحَبَاهُمْ بِالرِّسَالَةِ وَحَصَّصَهُمْ بِالْوَسِيلَةِ وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةَ اللَّهُمَّ يَا مَنْ حَصَّ مَهُمْ اللَّوْصِيَاءَ وَالاَئِمَّةَ وَعَلَّمَهُمْ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا بَقِيَ وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ الانْبِياءِ وَخَتَمَ بِهِمُ اللَّوْصِيَاءَ وَالاَئِمَّةَ وَعَلَّمَهُمْ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا بَقِي وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِي إلَيْهِمْ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فِي الدَّيْنِ وَالدُّنْيَا تَهُوي إلَيْهِمْ. وَاللَّرْبَ وَالدُّنْيَا وَالاَحِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ.

### وكان من دعائه عليه السلام في الصلاة على آدم عليه السلام

أَللَّهُمَّ وَآدَمُ بَدِيعُ فِطْرَتِكَ، وَأَوَّلُ مُعْتَرِف مِنَ الطِّينِ بِرُبوبِيَّتِكَ، وَبَدُو حُجَّتِكَ عَلَى عِبادِكَ وَبَرِيَّتِكَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى الاسْتِحَارَةِ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَالنَّاهِجُ سُبُلَ تَوْبَتِكَ، وَالْمُوسَّلُ بَيْنَ الْخُلْقِ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِكَ. وَالْمُنِيبُ الَّذِي لَقَنْتُهُ مَا رَضَيْتَ بِهِ عَنْهُ، بِمَنِّكَ عَلَيْهِ وَرَحْمَتِكَ. وَالْمُنِيبُ الَّذِي لَمُ الْخُلْقِ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِكَ، وَالْمُنوسِّلُ بَعْدَ الْمُعْصِيةِ يُصِرَّ عَلَى مَعْصِيتِكَ، وَسَآبِقُ الْمُتَذَلِّينَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ فِي حَرَمِكَ، وَالْمُتَوسِّلُ بَعْدَ الْمَعْصِيةِ يُصِرَّ عَلَى مَعْصِيتِكَ، وَسَآبِقُ الْمُتَذَلِّينَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ فِي حَرَمِكَ، وَالْمُتَوسِّلُ بَعْدَ الْمَعْصِيةِ بِالطَّاعَةِ إلى عَفُوكَ، وَأَبُو الأَنْبِيآءِ الَّذِينَ أُوذُوا فِي جَنْبِكَ، وَأَكْثَلُ سُكَانِ الأَرْضِ سَعْياً فِي بِالطَّاعَةِ إلى عَفُوكَ، وَأَبُو الأَنْبِيآءِ الَّذِينَ أُوذُوا فِي جَنْبِكَ، وَأَكْثَلُ سُكَانِ الأَرْضِ سَعْياً فِي طاعَتِكَ. فَصَلِّ عَلَيْهِ أَنْتَ يا رَحْمُنُ، وَمَلائِكَتُكَ، وَسُكَانُ سَمُواتِكَ وَأَرْضِكَ كَما عَظَّمَ طاعَتِكَ. فَصَلِّ عَلَيْهِ أَنْتَ يا رَحْمُنُ، وَمَلائِكَتُكَ، وَسُكَانُ سَواتِكَ وَأَرْضِكَ كَما عَظَّمَ طُعْوبَكَ. وَمُلائِكَتُكَ، وَسُكَانُ سَواتِكَ وَأَرْضِكَ كَما عَظَّمَ حُرُماتِكَ، وَدُلًا عَلَى سَبِيلِ مَرْضَاتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

#### وكان من دعائه عليه السلام في الكرب والاقالة

إلهي لا تُشْمِتْ بي عَدُوِّي، وَلاَ تَفْجَعْ بِي حَمِيمِي وَصَدِيقِي. إلهي هَبْ لِي لَخْظَةً مِنْ لَحَظاتِكَ تَكْشِفُ عَنِّي مَا ابْتَلَيْتَني بِهِ، وَتُعِيدُنِي إِلَى أَحْسَن عَادَاتِكَ عِنْدِي، وَاسْتَجِبْ دُعَائِي وَدُعَاءَ مَنْ أَخْلَصَ لَكَ دُعآءَهُ، فَقَدْ ضَعُفَتْ قُوِّتِي، وَقَلَّتْ حِيلَتِي، وَاشْتَدَّتْ حَالِي، وأيسْتُ مِمَّا عِنْدَ خَلْقِكَ فَلَمْ يَبْقَ لِي إِلاَّ رَجَآؤُكَ عَلَىَّ. إِلْمِي إِنَّ قُدْرَتَكَ عَلَى كَشْفِ مَا أَنَا فِيهِ كُقُدْرَتِكَ عَلَى مَا ابْتَلَيْتَنِي بِهِ، وَإِنَّ ذِكْرَ عَوآئِدِكَ يُونِسُنِي، وَالرَّجآءُ فِي إنْعَامِكَ وَفَضْلِكَ يُقَوِّينِي; لاِدَنِيِّ لَمْ أَخْلُ مِنْ نِعْمَتِكَ مُنْذُ خَلَقْتَنِي. وَأَنْتَ إِلْهِي مَفْزَعِي وَمَلْجَأي، وَالْحَافِظُ لِي وَالذَّآبُّ عَنِّي، الْمُتَحَنِّنُ عَلَيَّ، الرَّحِيمُ بِي، الْمُتَكَفِّلُ بِرِزْقِي، فِي قَضآئِكَ كَان ما حَلَّ بِي، وَبعِلْمِكَ مَا صِرْتُ إِلَيْهِ. فَاجْعَلْ يا وَلِيِّي وَسَيِّدِي فِيما قَدَّرْتَ وَقَضَيْتَ عَلَيَّ، وَحَتَمْتَ عافيَتِي، وَما فِيهِ صَلاَحِي وَخَلاصِي مِمَّا أَنَا فِيهِ; فَإِنِّي لا أَرْجُو لِدَفْع ذلِكَ غَيْرَكَ، وَلا أَعْتَمِدُ فِيهِ إِلاَّ عَلَيْكَ. فَكُنْ يا ذَا الجُلالِ وَالإِكْرَامِ، عِنْدَ أَحْسَن ظَنِّي بِكَ. وَارْحَمْ ضَعْفِي وَقِلَّة حِيلَتي، وَاكْشِفْ كُرْبَتي، وَاسْتَجِبْ دَعْوِتي، وَأَقِلْني عَثْرِتي، وَامْنُنْ عَلَيَّ بِذَلِكَ، وَعَلى كُلِّ داع لَكَ. أَمَرْتَني يا سَيِّدِي بِالدُّعآءِ، وَتَكَفَّلْتَ بِالاجابَةِ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ الَّذِي لا خُلْفَ فِيهِ وَلا تَبْدِيلَ. فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد نَبِيِّكَ وَعَبْدِكَ، وَعَلَى الطَّاهِرِينَ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ، وَأَغِثْني; فَإِنَّكَ غِياثُ مَنْ لا غِيَاثَ لَهُ، وَحِرْزُ مَنْ لا حِرْزَ لَهُ، وَأَنَا الْمُضْطَرُ الَّذِي أَوْجَبْتَ إِجابَتَهُ، وَكَشْفَ ما بِهِ مِنَ السُّوءِ. فَأَجِبْنِي، وَاكْشِفْ هَمِّي عنِّي وَفَرِّجْ غَمِّي، وَأَعِدْ حالِي إلى أَحْسَن ما كانَتْ عَلَيْهِ وَلا تُحازِينِ بِالاسْتِحْقاقِ، وَلكِنْ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء يا ذَا الْجَلالِ وَالإكْرامِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاسْمَعْ وَأَجِبْ يا عَزيزُ.

إلَى إِنَّهُ لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إلاَّ حِلْمُكَ، وَلاَ يُنْجِي مِنْ عِقَابِكَ إلاَّ عَفْوُكَ، وَلاَ يُخَلِّصُ مِنْكَ اللاّ رَحْمُتُكَ وَالتَّصَرُّعُ إلَيْكَ. فَهَبْ لِي يا إلهي فَرَحاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِمَا تُحْيِي مَيْتَ الْبِلادِ، وَبِما تَنْشُرُ أَرُواحَ الْعِبادِ، وَلا تُهْلِكْنِي، وَعَرِّفْنِي الاجابَةَ يارَبِّ، وَارْفَعْنِي وَلا تَصَعْنِي، وَانْصُرْنِي، وَارْزُقْنِي، وَعافِنِي مِنَ الافاتِ. يارَبِّ إِنْ تَرْفَعْنِي فَمَنْ يَضَعْفِي؟ وَإِنْ تَضَعْنِي فَمَنْ يَرْفَعُنِي؟ وَقَدْ عَلِمْتُ يا إلهي أَنْ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ، وَلا فِي نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ، إِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخافُ الْفَوْتَ، وَيَحْتاجُ إِلَى الظُلْمِ الضَّعِيفُ، وَقَدْ تَعالَيْتَ عَنْ ذلِكَ يا سَيِّدِي عُلُوّاً كَبِيراً. رَبِّ لا بَعْعَلْنِي لِلْبَلاءِ غَرَضَاً، وَلا لِنَقِمَتِكَ نَصَباً، وَمَهِّلْنِي وَنَفِّسْنِي، وَأَقِلْنِي عَشْرِي، وَلا تُتْبِعْنِي بِالْبَلاءِ، فَطَدْ تَرَى ضَعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي، فَصَبَّرْنِ، فَإِيِّ يارَبِّ ضَعِيفٌ مُتَصَرِّعٌ إلَيْكَ يا رَبِّ وَالْبَلاءِ، فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي، فَصَبَّرْنِ، فَإِيِّ يارَبِّ ضَعِيفٌ مُتَصَرِّعٌ إلَيْكَ يا رَبِّ. وَأَعُودُ بِكَ مِنْ كُلِّ بَلاء، فَأَحِرْنِي. وَأَسْتَوْر بِكَ، فَاسْتُونِي يا سَيّدِي مِمَّا فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي، فَصَبَّرْنِ، فَإِيِّ يارَبِّ ضَعِيفٌ مُتَكَرِّي إِكَ مِنْ كُلِّ بَلاء، فَأَحِرْنِي. وَأَسْتَيْرُ بِكَ، فَاسْتُرْنِي يا سَيّدِي مِمَّا مَوْنَ عُلْمَ مِنْ كُلِّ عَظِيم. بِكَ بِكَ الْمَتَيْرُ بِكَ، فَاسْتُرْنِي يا الطَّاهِ إِينَ اللَّهُ يا أَللَهُ يا أَللَّهُ يا أَللَّهُ يا أَللَّهُ يا أَللَّهُ يا أَللَّهُ يا أَللَهُ يا أَلْهُ يَا أَلْهُ يَا أَلِهُ يَا أَلِهُ يَا أَلِهُ يَا أَلِهُ يَا أَلْه

### وكان من دعائه عليه السلام في التذلّل

مَوْلايَ مَوْلايَ، أَنْتَ الْمَوْلَى، وَأَنَا الْعَبْدُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلاَّ الْمَوْلَى. مَوْلايَ، مَوْلايَ، مَوْلايَ، أَنْتَ الْحَالِقُ، وَأَنَا الْعَزِيزُ، وَأَنَا النَّالِيلُ، وَهَلْ يَرْحَمُ النَّالِيلَ إِلاَّ الْعَزِيزُ. مَوْلايَ مَوْلايَ، أَنْتَ الْمُعْطِي وَأَنَا السَّائِلُ، الْمَخْلُوقُ إلاَّ الْحَالِقُ. مَوْلايَ مَوْلايَ، أَنْتَ الْمُعْطِي وَأَنَا السَّائِلُ، وَهَلْ يَرْحَمُ السَّائِلَ إِلاَّ الْمُعْطِي. مَوْلايَ مَوْلايَ، أَنْتَ الْمُغِيثُ وَأَنَا الْمُسْتَغِيثُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْمُعْظِي. مَوْلايَ مَوْلايَ، أَنْتَ الْمُغِيثُ وَأَنَا الْمُسْتَغِيثُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَانِي إلاَّ الْمُسْتَغِيثُ إلاَّ الْمُعْظِي. مَوْلايَ مَوْلايَ، أَنْتَ الْباقِي وَأَنَا الْفَانِي، وَهَلْ يَرْحَمُ الْفانِي إلاَّ الْمُسْتَغِيثُ إلاَّ الْمُعْظِي. مَوْلايَ، أَنْتَ الْباقِي وَأَنَا الْفَانِي، وَهَلْ يَرْحَمُ الْفانِي إلاَّ النَّائِلُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّائِلُ إِلاَّ الدَّائِمُ. مَوْلايَ النَّائِلُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْزَائِلُ إِلاَّ الدَّائِمُ. مَوْلايَ مَوْلايَ النَّائِلُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْنَائِلُ إِلاَّ الدَّائِمُ. مَوْلايَ مَوْلايَ النَّائِلُ، وَهَلْ يَرْحَمُ النَّائِلُ إِلاَّ الدَّائِمُ. مَوْلايَ مَوْلايَ مَوْلايَ النَّائِلُ، وَهَلْ يَرْحَمُ النَّائِلُ إِلاَّ الدَّائِمُ. مَوْلايَ مَوْلايَ مَوْلايَ النَّائِلُ، وَهَلْ يَرْحَمُ النَّالِيلُ إِلاَّ الدَّائِمُ.

مَوْلايَ، أَنْتَ الْحَيُّ وَأَنَا الْمَيِّتُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَيِّتَ إِلاَّ الْحَيُّ. مَوْلايَ مَوْلايَ، أَنْتَ الْقَوِيُّ وَهَلْ وَهَلْ وَهَلْ الْفَقِيرُ، وَهَلْ الْفَقِيرُ، وَهَلْ الْفَقِيرُ، وَهَلْ الْفَقِيرُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّغِيرُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرُ الْفَقِيرُ الْفَقِيرُ الْفَقِيرُ الْفَقِيرُ وَهَلْ يَرْحَمُ الصَّغِيرَ إِلاَّ الْمَعْلُوكَ، وَهَلْ يَرْحَمُ الصَّغِيرَ إِلاَّ الْمَعْلُوكَ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلاَّ الْمَالِكُ. الْمَمْلُوكَ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلاَّ الْمَالِكُ.

#### وكان من دعائه عليه السلام في الأيام السبعة

#### دعاء يوم الأحد

### بسم الله الرحمن الرحيم

بِعِزِّكَ الَّذِي لا يُضامُ، وَاحْفَظْنِي بِعَيْنِك الَّتِي لاتَنامُ، وَاخْتِمْ بِالانْقِطَاعِ إِلَيْكَ أَمْرِي، وَبِالْمَغْفِرَةِ عَيْزِكَ الَّذِي لا يُضامُ، وَاحْفَظْنِي بِعَيْنِك الَّتِي لاتَنامُ، وَاخْتِمْ بِالانْقِطَاعِ إِلَيْكَ أَمْرِي، وَبِالْمَغْفِرَ الرَّحِيمُ.

#### دعاء يوم الاثنين

### بسم الله الرحمن الرحيم

ٱلْخُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُشْهِدْ ٱحَدَاً حِينَ فَطَرَ السَّمواتِ وَالاَرْضَ، وَلاَ اثَّخَذَ مُعِيناً حِينَ بَرَأَ النَّسَماتِ. لَمْ يُشارَكُ فِي الالهِيَّةِ، وَلَمْ يُظاهَرْ فِي الْوَحُدانِيَّةِ. كَلَّتِ الأَلْسُنُ عَنْ عَايَةٍ صِفَتِهِ، وَالْغَسَرَتِ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْوِفَتِهِ، وَتَوَاضَعَتِ الجُبابِرَةُ لِجَيْبَتِهِ، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِجَشْيَتِهِ، وَالْقَادَ كُلُّ عَظِيم لِعَظَمَتِهِ. فَلَكَ الحُمْدُ مُتَواتِراً مُتَّسِقاً، وَمُتَوالِياً مُسْتَوْسِقاً. وَصَلَواتُهُ عَلَى رَسُولِهِ كُلُّ عَظِيم لِعَظَمَتِهِ. فَلَكَ الحُمْدُ مُتَواتِراً مُتَّسِقاً، وَمُتَوالِياً مُسْتَوْسِقاً. وَصَلَواتُهُ عَلَى رَسُولِهِ أَبُدَاءً، وَسَلامُهُ دَائِماً مُسْرَمُداً. أَلِلَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْلَ يَوْمِي هذا صَلاحاً، وَأَوْسَطَهُ فَلاحاً، وَآخِرَهُ لَكُلُّ بَعْدَا مُلَاحاً، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ يَوْمِ أَوْلُهُ فَنِعُ، وَأَوْسَطُهُ جَزَعٌ، وَآخِرُهُ وَجَعٌ. اللَّهُمَّ إِيِّ أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ بَعْدَ وَعَدْتُهُ، وَلِكُلِّ عَهْد عاهَدْتُهُ، ثُمَّ لَمْ أَفِ لَكَ بِهِ. وَأَسْأَلُكَ فِي مَظالِم نَذْر نَذَرْتُهُ، وَلِكُلِّ وَعْد وَعَدْتُهُ، وَلِكُلِّ عَهْد عاهَدْتُهُ، ثُمَّ لَمْ أَفِ لَكَ بِهِ. وَأَسْأَلُكَ فِي مَظالِم عَلَيهِ عَبْدِكَ عِنْدِي، فَأَيُّهُ عَبْدِي، فَأَيْفُتُ عَلْمُلْ عَلَيْهِ عِنْدِي، فَلَكُمْ عَبْد مِنْ عَبِيدِكَ، أَوْ أَمَة مِنْ إما قِلْكَ، كَانَتْ لَهُ قِبَلِي مَظْلَمَةٌ ظَلَمْتُها إيَّهُ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، أَوْ غَيْبَةٌ اغْتَبْتُهُ بَعا، أَوْ تَعامُلُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ، أَوْ فِي عَرْضِه، أَوْ فِي مالِهِ، أَوْ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، أَوْ غَيْبَةٌ اغْتَبْتُهُ بَعا، أَوْ تَعامُلُ عَلَيْهِ عِيْدِيا كَانَ أَوْ شَاهِداً، وَحَيَّا كَانَ أَوْ مُوسَى، أَوْ أَنْفَة، أَوْ مَعْيَة، أَوْ رِياء، أَوْ عَصَيِيَّة غائِباً كانَ أَوْ شَاهِدا، وَحَيَّاكانَ أَوْ مُوسَى، أَوْ أَنْفَة، أَوْ مُعْمِقَةً، وَلَى إِرْدَويه، وَالتَّكُلُ مِنْهُ وَلَكُ عَلَى هُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَآلِ مُعْمَلًى عَلَى الْمَالِكُ وَالْ مُعْفِرَةً وَلَلْ عَلْمُ وَاللَّهُمْ وَالْكُولُ وَلَا عَلَى عُلْكُ مُ الْمَالُكَ الْكُولُهُ وَاللَّهُ مُنْ وَلَا الْمُعْفِرَةً وَلَكُولُ وَلَكُولُ وَلَا الْعَلْهُ وَلَو الْعَلَامِه

المؤهِبَةُ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. أَللَّهُمَّ أَوْلِنِي فِي كُلِّ يَوْمِ اثْنَيْنِ نِعْمَتَيْنِ مِنْكَ ثِنْتَيْنِ: سَعادَةً فِي أَوَّلِهِ بِطَاعَتِكَ، وَنِعْمَةً فِي آخِرِهِ بِمَغْفِرَتِكَ يامَنْ هُوَ الإلهُ، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سِواهُ.

### دعاء يوم الثلاثاء

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أَخْمُدُ للّهِ وَالْحُمْدُ حَقُّهُ كَما يَسْتَحِقُّهُ حَمْداً كَثِيراً. وَأَعُودُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، إِنَّ النَّفْسَ لاَمَّارَةً بِالسُّوءِ إلاَّ ما رَحِمَ رَيِّي، وَأَعُودُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَزِيدُنِي ذَنْباً إِلَى ذَنْبِي، وَأَعُودُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَزِيدُنِي ذَنْباً إِلَى ذَنْبِي، وَأَحْتَرِزُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَبَّارِ فاجِر، وَسُلْطان جآئر، وَعَدُو قاهِر. أَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ جُنْدِكَ فَإِنَّ جُزْبَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيآئِكَ; فَإِنَّ جَزْبَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيآئِكَ; فَإِنَّ جَزْبُكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيآئِكَ; فَإِنَّ جَزْبُكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيآئِكَ; فَإِنَّ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ. أَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِي فَإِنَّهُ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دِيْنِي فَإِنَّهُ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي لِي فِي اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي وَلِي النَّابِيقَ وَالْتَهُ وَلَاكُمْ مَفَرِينَ، وَإِلَيْهَا مِنْ جُعَورَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد حاتَم النَّبِيِّينَ وَمَام عِدَّةِ الْمُوسَلِينَ حَيْر، وَالْوَفَاةَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد حاتَم النَّبِيِّينَ وَمَام عِدَّةِ الْمُوسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَيِّبِينَ الطَّهِرِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْمُنْتَحَبِينَ وَهَبْ لِي فِي الثُلُقَاءِ تَلاثاً: وَلَاثُ لِلللَّهُ مَنْ الللَّامِ مَفَرِّيهُ لِي اللَّهُ لَتَعَلِق الْمُوسَالِينَ وَلَا عَلَى مُنْ كُلِ مَنْكَ بِلْهُ مُوسَلِينَ وَهُمْ لِي وَلَا عَدُولًا إِلاَ مَعْطَلُ الْعَلْقِ وَلِي الللَّهُ عَيْرِ الاَسْمَاءِ، أَسْتَمْ فِلْ مِنْكَ بِالْعُفْرانِ يا وَلَى الإحْسانِ.

#### دعاء يوم الأربعاء

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أَخْمُدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلِ لِياساً، وَالنَّوْمَ سُباتاً، وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً. لَكَ الْحُمْدُ أَنْ بَعَثْتَنِي مِنْ مَرْقَدِي، وَلَوْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ سَرْمَداً حَمْداً دَائِماً لا يَنْقَطِعُ أَبَداً، وَلا يُحْصِي لَهُ الْخُلائِقُ عَدَداً. أَللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ أَنْ خَلَقْتَ فَسَوَّيْتَ، وَقَدَّرْتَ وَقَضَيْتَ، وَأَمَتَ وَأَحْيَيْتَ، وَعَلَى الْمُلْكِ احْتَوَيْتَ. أَدْعُوكَ دُعآءَ وَشَفَيْتَ، وَعَافَيْتَ وَأَبْلَيْتَ، وَعَلَى الْعُرْشِ اسْتَوَيْتَ، وَعَلَى الْمُلْكِ احْتَوَيْتَ. أَدْعُوكَ دُعآءَ مَنْ ضَعُفَتْ وَسِيلَتُهُ، وَانْقَطَعَتْ حِيلَتُهُ، وَاقْتَرَبَ أَجَلُهُ، وَتَدابى فِي الدُّنيا أَمَلُهُ، وَاشْتَدَّتْ إلى مَنْ ضَعُفَتْ وَسِيلَتُهُ، وَانْقَطَعَتْ حِيلَتُهُ، وَقَتْرَبَ أَجُلُهُ، وَتَدابى فِي الدُّنيا أَمَلُهُ، وَاشْتَدَّتْ إلى مَنْ ضَعُفَتْ وَسِيلَتُهُ، وَعَظُمَتْ لِتَفْرِيطِهِ حَسْرَتُهُ، وَكَثُرَتْ زَلَّتُهُ وَعَثْرَتُهُ، وَخَلُصَتْ لِوَجْهِكَ تَوْبَتُهُ وَلَا مُنْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّينَ الطَّهِرِينَ، وَارْزُقْنِي شَفَاعَةَ مُحَمَّد وَمَلَّ عَلَى مُحْمَد خَاتِم النَّبِيِينَ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّينَ الطَّهِرِينَ، وَارْزُقْنِي شَفَاعَةَ مُحَمَّد فَصَلِ على مُحْمَد خَاتِم النَّبِيِينَ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّينِ الطَّهِرِينَ، وَارْزُقْنِي شَفَاعَةَ مُحَمَّد صلى الله عليه وآله، وَلا تَحْرِمْنِي صُحْبَتَهُ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. أَللَّهُمَّ افْضِ لِي فِي طاعَتِكَ، وَنَشَاطِي فِي عِبادَتِكَ، وَرَغْبَتِي فِي ثَوَائِكَ، وَزُهْدِي اللهُ لِعَلْ فَي فِي نَوائِكَ، وَزُهُمْ لِي فِي غَيادَتِكَ، وَرَغْبَتِي فِي ثَوَائِكَ، وَرُهُمْ لِي فَي عَلَيْكَ أَرْبَعَاءَ أَرْبَعَاءً أَرْبَعاً فَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَى أَلْهُمَ عَقْبَكَ، إِلَى الْعَلَقْ لِمِنْ لِي فَي عَبادَتِكَ، وَرَغْبَتِي فِي ثَوَائِكَ، وَرُهُ لِي عَلَى أَيْلُ اللَّهُمُ الْوَالِعَ لَي اللهُ لِلهُ عَلَيْقُ لِي اللهُ الْمَا لَلْمَا الْوَلَاقِ لَهُ الْوَلْمُ الْمُرْتِهُ لَلْهُ الْعَلْمُ الْمَالِقُلُ مَلْ الْمُهُ الْوَالِقُونِ لَيْ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعَلِي الْمَالِقُ الْمَا الْمَالِقُونِ الْمَاعِ الْمَعْلِي الْمُعْتِلَى الْمَالِقُ الْمَالَقُونَ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِقُ الْع

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أَخْمُدُ لِلّهِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِماً بِقُدْرَتِهِ، وَجاءَ بِالنَّهارِ مُبْصِراً بِرَحْمَتِهِ، وَكَسابِي ضِياءَهُ وَاتايِي نِعْمَتهُ. أَللَّهُمَّ فَكَما أَبْقَيْتَنِي لَهُ فَأَبْقِنِي لِإِنْ مثالِهِ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّد وَآلِهِ، وَلا تَفْحَعْنِي فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيالِي وَالأَيَّامِ بِارْتِكَابِ الْمَحارِمِ، وَاكْتِسابِ الْمَاثِمِ، وَارْزُقْنِي حَيْرَهُ، وَخَيْرَ ما فِيهِ، وَخَيْرَ ما بَعْدَهُ، وَاصْرِفْ عَنِي شَرَّهُ، وَشَرَّ ما فِيهِ، وَشَرَّ ما بَعْدَهُ. أَللَّهُمَّ إِنِي وَخَيْرَ ما فِيهِ، وَشَرَّ ما بَعْدَهُ. أَللَّهُمَّ إِنِي لِي فِي شَوْرَفِ اللَّهُمَّ ذِمَّتِي الَّتِي رَجَوْتُ بِمَا قَضاءَ حاجَتِي، يا أَرْحَمَ عليه وآله أَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ، فَاعْرِفِ اللَّهُمَّ ذِمَّتِي الَّتِي رَجَوْتُ بِمَا قَضاءَ حاجَتِي، يا أَرْحَمَ عليه وآله أَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ، فَاعْرِفِ اللَّهُمَّ ذِمَّتِي الَّتِي رَجَوْتُ بِمَا قَضاءَ حاجَتِي، يا أَرْحَمَ عليه وآله أَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ، فَاعْرِفِ اللَّهُمَّ ذِمِّتِي النَّي رَجَوْتُ بِمَا قَضاءَ حاجَتِي، يا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ. أَللَّهُمَّ اقْضِ لِي فِي الحَمِيسِ خَمْساً لا يَتَّسِعُ لَمَا إلاَّ كَرَمُكَ وَلا يُطِيقُها إلاَّ يَعَمُكَ: الرَّاحِمِينَ. أَللَّهُمَّ اقْضِ لِي فِي الحَمِيسِ خَمْساً لا يَتَسِعُ لَمَا إلاَّ كَرَمُكَ وَلا يُطِيقُها إلاَّ يَعَمُكَ: الرَّاحِينَ. أَللَّهُمَّ اقْوى بِها عَلَى طاعَتِكَ وَعِبادَةً أَسْتَحِقُّ بِها جَزِيلَ مَثُوبَتِكَ، وَسَعَةً فِي الحُالِ مِنَ الرِّرْقِ الْخُمُومِ وَالْعُمُومِ وَالْعُمُومِ وَلَا عُلَى مُعَمَّد وَآلِهِ، وَاجْعَل تَوسُلِي بِهِ شَافِعاً يَوْمَ الْقِيامَةِ نافِعاً، إنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّيَاكَ، وَسَعَةً بِافِعاً، إنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ وَمُ الْقِيامَةِ نافِعاً، إنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّيَاعُ مَلَى عُكَمَّد وَآلِهِ، وَاجْعَل تَوسُلُي يِهِ شَافِعاً يَوْمَ الْقِيامَةِ نافِعاً، إنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّفِي فَلَيْكُ

دعاء يوم الجمعة

بسم الله الرحمن الرحيم

أَخْمُدُ لِلّهِ الأوَّلِ قَبْلَ الانْشآءِ وَالاحْيآءِ، وَالاخِرِ بَعْدَ فَنآءِ الاَشْيَآءِ، الْعَلِيمِ الَّذِي لا يَنْسَى مَنْ ذَكَرَهُ، وَلا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَه، وَلا يُخَيِّبُ مَنْ دَعاهُ، وَلا يَقْطَعُ رَجآءَ مَنْ رَجاهُ. أَللَّهُمَّ إِنِي أَشْهِدُكَ وَكُفى بِكَ شَهِيداً، وأُشْهِدُ جَمِيعَ مَلائِكَتِكَ، وَسُكَّانَ سَمُواتِكَ، وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَنْ أَشْهِدُكَ وَكُفى بِكَ شَهِيداً، وأَنْشَائُتَ مِنْ أَصْنافِ حَلْقِكَ، أَيِّ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لا إِللهَ بَعَتْتَ مِنْ أَنْبِيآئِكَ وَرُسُولُكَ وَأَنْشَأْتَ مِنْ أَصْنافِ حَلْقِكَ، أَيِّ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لا إِللهَ الله عَنْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَلا عَدِيلَ وَلا خُلْفَ لِقَوْلِكَ وَلا تَبْدِيْلَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَدَّى ما حَمَّلْتُهُ إِلَى الْعِبادِ، وَجاهَدَ فِي اللّهِ عز وجل حَقَّ الله عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَدَّى ما حَمَّلْتُهُ إِلَى الْعِبادِ، وَجاهَدَ فِي اللّهِ عز وجل حَقَّ الله عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَدَّى ما حَمَّلْتُهُ إِلَى الْعِبادِ، وَحَاهَدَ فِي اللّهِ عز وجل حَقَّ الله عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَدَّى ما حَمَّلْتُهُ إِلَى الْعِبادِ، وَأَنَّهُ بَشَرَ بِما هُوَ حَقِّ مِنَ الثَّوابِ، وَأَنْذَرَ بِما هُوَ صِدْقٌ مِنَ الْعِقابِ. أَللَّهُمَّ تَبْتُنِي على مِنْ الدُّهُمَّ اللهُ عَلَى مِنْ النَّوابُ، وَلَا لَوْعَابِ. وَلَا تُرْعُ قَلْمِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ، مَا الْحَمْونِي فِي رُمُرَتِهِ وَوَفِقْنِي الْالْهُمَّ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الْمِياءِ مِن الْعَلْوبُ وَقِيعَتِهِ وَاحْشُرْنِي فِي رُمُرَتِهِ وَوَفِقْنِي الْالْوَاعِلَى وَلَا الْمُعْلَاءِ وَرُفُ الْمُعْرَاءِ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحُكِيمُ.

#### دعاء يوم السبت

### بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللّهِ كَلِمَةِ الْمُعْتَصِمِينَ، وَمَقَالَةِ الْمُتَحَرِّزِينَ، وَأَعُوذُ بِالِلّه تَعَالَى مِنْ جَوْرِ الْجَآئِرِينَ، وَكَيْدِ الْحَاسِدِينَ، وَبَغْيِ الظَّالِمِينَ، وَأَحْمَدُهُ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ. أَللَّهُمَّ أَنْتَ الْواحِدُ بِلا شَرِيك، وَالْمَلِكُ بِلا تَمْلِكُ بِلا تَمْلِكُ عَلَى وَالْمَلِكُ بِلا تَمْلِيكَ، لا تُصَلِّى عَكَى وَالْمَلِكُ بِلا تَمْلِيكَ، لا تُصَلِّى عَلَى وَالْمَلِكُ بِلا تَمْلِيكَ، لا تُصَلِّى عَلَى عَلَى الْمَلِكُ بِلا تَمْلِيكَ، وَأَنْ تُوزِعَنِي مِنْ شُكْرِ نُعْماكَ مَا تَبْلُغُ بِي غَايَةَ رِضاكَ، وَأَنْ تُوزِعَنِي مِنْ شُكْرِ نُعْماكَ مَا تَبْلُغُ بِي غَايَةَ رِضاكَ، وَأَنْ تُوزِعَنِي مِنْ شُكْرِ نُعْماكَ مَا تَبْلُغُ بِي غَايَةَ رِضاكَ، وَأَنْ

تُعِينَنِي عَلَى طَاعَتِكَ، وَلُزُومِ عِبَادَتِكَ، وَاسْتِحْقَاقِ مَثُوبَتِكَ بِلُطْفِ عِنايَتِكَ، وَتَرْحَمَنِي، وَتَعَدُّنِي عَنْ مَعَاصِيكَ مَا أَحْيَيْتَنِي، وَتُوفِّقَنِي لِمَا يَنْفَعُنِي مَا أَبْقَيْتَنِي، وَأَنْ تَشْرَحَ بِكِتَابِكَ صَدْرِي، وَتَحُطَّ بِتِلاوَتِهِ وِزْرِي، وَتَمُنْحَنِي السَّلامَةَ فِي دِينِي وَنَفْسِي، وَلا تُوحِشَ بِي أَهْلَ أُنْسِي، وَتُحَطَّ بِتِلاوَتِهِ وِزْرِي، وَتَمُنْحَنِي السَّلامَةَ فِي دِينِي وَنَفْسِي، وَلا تُوحِشَ بِي أَهْلَ أُنْسِي، وَتُتِمَّ إِحْسَانَكَ فِيما مَضَى مِنْهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.